الكنية الأنكسية

# الزور بي المالية المال

فِي النَّبَيْهِ عَلَى الْمُعَانِي وَالْأَسْبَابِ إِلَى أَوْجَبَ الْاخْتِلَاف بَينَ المُسَلِمِينَ فِي آرائهِم

«إِنَّ آختلَافَ المختلفينَ فِي الحَقَ لايوُجِبُ آختِلافَ الحَقِّ فِي نفسُهِ»

> خىتىن الدكتورمچەرمضوال لدّاية ئىنەدىلەدىسى ئىجادەرىش

تىنالىق الإمام بنمرى للغرى أبي ممتد عبدالله بن ممتد ا مراي كريت بدر كهط كسوسي روسيدالله

دَارُالَفِڪِر يس .سريه







0 近叫**京(8)** 频(元名)



فِي لَنَّنِيهِ عَلَى لَهَانِي وَالْأَسْبَابِ إِلَى أَوْجَتَ الْاخْتِلَافِ بَينَ الْسُلِمِينَ فِي آرائِهِم

«إنّ آختلاف المخلفينَ في الحق لايؤجبُ آختِلاف الحقّ في نفسهِ»

> خىنىن **الد***كتورمجدّرضوالى لدّاية* **استندالدربالازرسي في جامة دست**

تأليف الإمام النحوياللنوي أبي محمد عبد الله بن محمد ابن ليسيد المطلبكوسي دَحمة الله

دَارُآلفِڪِر يس يسيه





#### جميع الحقوق محفوظة

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير ، كا ينع الاقتباس منه ، والترجمة إلى لغة أخرى ، إلا بساذن خطي من دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق

سورية ـ دمشق ـ شارع سعدالله الجابري ـ ص.ب (١٦٢) ـ برقياً: فكر س. ت ٢٧٥٤ هاتف ٢١١٠٤١ ، ٢١١١٦٦ ـ تلكس ٢٧٤٤

الصف التصــويري: دار الفكر بدمشـق الإفشــاء (أوفست): المطبعة العلمية بدمشق

#### الكلمة الأولى

### بسم الله الرحمن الرحيم

رغب إلي القائمون على (دار الفكر) الزاهرة بدمشق في إعادة طبع كتاب (الإنصاف) لابن السيد البطليوسي بعد أن نفدت طبعته الأولى، فتريثتهم لأعيد النظر في الكتاب، وأضيف ما يمكن إضافته من تحقيق وتعليق، ولعرض المطبوع على نسخة جديدة من الكتاب خطوطة وصلت إلي بعد طلب طويل.

وامتد بي الزمن دون تقديم الكتاب إلى المطبعة في ثوبه الجديد ، لاشتغالي بالتدريس أستاذاً زائراً في جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين .

وفي أثناء النظر في طبعتي السابقة ، اطلعت على طبعة من كتاب ابن السيد البطليوسي نفسه صدرت في القاهرة سنة ١٩٧٨ أي بعد صدور كتابنا المطبوع في دار الفكر بست سنوات ، وقد صدر هذا المطبوع القاهري بعنوان : ( التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم واعتقاداتهم ) . وهو عينه كتاب ( الإنصاف بذكر أسباب الخلاف ) الذي حققته .

وبحسب ما كتب على الغلاف ووراء المقدمة فإن الذي اضطلع بمهمة ( التحقيق والتعليق !! ) اثنان من المدرّسين المتلقبين بالدكترة : الدكتور أحمد حسن كحيل ، والدكتور حمزة عبد الله النشرتي . وقد علمت \_ كا أخبرني زميل في جامعة الإمارات \_ أنها مدرّسان في جامعة الأزهر .

والذي يهمني أن أثبته هنا أن هذين المدرسين الفاضلين سرقا ما صنعته في تحقيق كتاب الإنصاف ، وأخذا الحواشي والتعليقات كا هي ، أو باختصار مخل ، أو بتطويل مل .

وأعجب ما في سرقة هذين المدرّسين الجامعيّين أنها لم يشيرا إلى طبعة دار الفكر من

بعيد أو قريب علماً بأنها وضعاها أمامها ، ونقلا كل ما فيها تقريباً . ثم زادا كلمة هنا وكلمة هناك تمويهاً وتضليلاً !

وكلّما أشار المدرسان المذكوران إلى نسخة (ط) فالمقصود هو طبعة دار الفكر التي حققتها ونشرت ـ كما هو مثبت سنة ١٩٧٢ ـ وقد زعما أنها يقابلان على النسخة المطبوعة سابقاً في القاهرة سنة ١٣١٩ هـ بمطبعة الموسوعات ، والتي أشرف عليها واعتنى بها : أحمد عمر المحمصاني ، والتي رمزت إليها برمز (ط) .

وقد ثبت لي أنها لم يقابلا على نسخة المحمصاني ، واكتفيا بما قدّمته لهما جماهزاً ناضجاً . ويرى متابع صفحات الكتاب بطبعة المدرسين المذكورين إذا قابلهما بطبعتنا أنها كانا ينقلان الحواشي والتحقيقات والأرقام كا هي . كا يتنبه إلى :

- ١ وقوعها في الأخطاء المطبعية التي وقعت في طبعتنا ( فقد صدرت الطبعة الأولى سنة ١٩٧٢ وأنا أستاذ زائر في جامعة وهران بالجزائر ) .
  - ٢ ـ نقلهما الأرقام ، وإن كانت خطأ ، كما هي !!
  - ٣ ـ أخذهما التخريجات دون تمحيص ، ودون عودة إلى الأصول .
- ٤ آنها نقلا الحواشي والإحالات ، وغفلا أن مصادرنا التي اعتمدنا عليها ، غير
   مذكورة أحياناً في ثبت المصادر والمراجع عندهما !!

#### وهذه نماذج تمتع القارئ الكريم :

- في الصفحة ( ٢٤ ) أورد ابن السيّد بيتاً نسبه لجرير . والصواب أنه من شعر لبيد بن ربيعة . فقالا في الحاشية ما نصه : « هكذا نسب البيت لجرير في جميع النسخ ، ولم نعثر عليه في ديوانه . وبالبحث وجد هذا البيت للبيد ... إلخ » .

وقد تنبه الأستاذ المحمصاني \_ رحمه الله \_ من قبل إلى أن البيت من شعر لبيد . ثم زدتُ أنا الإحالة على ديوانه . ولو رجعا حقاً إلى طبعة الموسوعات لتنبها إلى ذلك !

- في الصفحة ( ٦٥ ) رجز غير منسوب . وقد بحثت عنه في كنايات الجرجاني صفحة صفحة لأنه غير مفهرس ، وأثبت نسبته وشرحه . ثم نقل المدرسان المذكوران حاشيتي كاملة .

- وجه الملاحظة في أن كنايات الجرجاني ليس من مصادرهما !!
- في الصفحة ( ٧٣ ) شعر متنازع النسبة . وقد ذكرت أنا أساء الشعراء الدين ينسب إليهم الشعر . وزاد المدرّسان : « ويرجح بعض العلماء أن الأبيات لشبل بن عبد الله إلخ .. » . ولو رجعا إلى المصادر حقاً لما زادا هذه العبارة غير الصحيحة . وهي زيادة يقصد بها التويه والتعالم .
- في الصفحة ( ٩١ ) نقلت في طبعتي شرحاً لبيت النابغة من شرح عاصم بن أيوب البطليوسي على الديوان ، وأخذ المدرسان المذكوران الشرح نفسه ، وظنا أنه من شرح الأعلم .
  - الملاحظة أنها لم يعرفا شرح البطليوسي ، وليس في مصادرهما !
- في الصفحة ( ٩٣ ) إحالة منقولة عني على ديوان النابغة الجعدي . وهو من تخريجي وليس ديوان النابغة المطبوع في دمشق من مصادرهما !!
- \_ في الصفحة ( ١٢٧ ) إحالة على ديوان جميل ص ( ١٧٠ ) هكذا . والصواب ( ٦٧ ) ولكن الرقم صحّف في طبعة دار الفكر إلى ٦٧٠ سهواً ، فنقلا السّهو كا هو . وديوان جميل لا يتجاوز مئتي صفحة إلا قليلاً !!
- في طبعتنا عدد من الأخطاء في المقابلة على مطبوعة الأستاذ المحمساني ، وقد نقلاها عنّي بأخطائها . ومن طريف الخبط وعدم المسؤولية قولها في الصفحة ١٩٢٠ : إن المثل العربي « خش ذؤالة بالحبالة » قد سقط من المطبوع . وهذا غير صحيح لأنه ثابت في طبعة المحمساني وطبعتنا ... إلخ !!

وعلى الإجمال فإن ما حققته وخرجتُه قد أخذاه وأثبتاه ، وما تركته وأغفلته أو سهوت عنه تركاه ولم يزيدا عليه شيئاً تقريباً ، والقليل النادر لا يكاد يذكر .

وبعد .

فإنني إغا ذكرت هذا الكلام . وإن طال قليلاً . لسبين :

أحمدهما : أن داء السَّرقة داءً تفشّى ، وصار كالمباح حتى في بعض أوساط

( الدكاترة ) !! ، والآخذين أماكن بين الباحثين والمحقّقين . ولا بد من الإشارة إلى هؤلاء ، والتنبيه عليهم .

والثاني : أن هناك من يظن أننا نتزيّد على هؤلاء أو نتجنّى عليهم . وقد يكون البيان مفيداً عندهم ، مقنعاً لهم .

فهذه الكلمة إلى هؤلاء ، وإلى هؤلاء ، على حدُّ سواء .

والحمد لله رب العالمين .

دوما ـ دمشق شبـــاط ۱۹۸۲ م ربيع الثاني ۱٤٠٧ هـ

د. محمد رضوان الداية

## بسم الله الرّحمن الرّحيم مقدّمة المحقّق

الحمدُ لله ربِّ العالمين ، والصلاة والسُّلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين .

وبعد : فهذا كتابً غريب طريف ، على جانب من الأهمية ، بالرغم من صغر حجمه ونسيانه بين مؤلّفات الأندلسيّين . والمؤلّف واحد من كبار علماء الأندلس وأدبائها ، وهو ابن السّيد البطليوسي . وهذه نبذة سريعة أقدّمها بين يدي الكتاب للتعريف بالمؤلف ، وعصره ، وآثاره ، وللحديث عن كتابه هذا وتحقيقه :

1 ـ كان عصر ابن السيّد البطليوسي من أكثر عصور الأندلس حركة ونشاطاً ومظاهر تنوّع وتغيّر . فهو أدرك مدة دول الطوائف صدراً من شبابه ، وعاصر دولة المرابطين في إبّانها وتمكّنها . وهو على كل حال علامة بارزة من علامات عصره : في تقلّب أحوال حياته ، ومعيشته ، ونشوبه في أطراف من السياسة ؛ وهو نموذج فد للشخصيّة الثقافيّة الأندلسيّة بعد أن بلغت النضج والكال .

قبل مولد ابن السيّد - سنة ٤٤٤ - كانت الدولة الأمويّة قد أنهت مهمّتها ، وصَعُبَ على أواخِر أمرائها وخلفائها الاحتفاظُ بسلطانها . ومنذ أوائل القرن الخامس نبغت دول ودويلات صغيرة على أشلاء الدولة الأم ، وقام حكّام وأمراء ومتوثبون بمن يصلح للرياسة ومنّ لا يصلح لها ، وصار أمر الجزيرة الأندلسية إلى فوضى سياسيّة عارمة ، فتفرّقت دولاً ، وتمزّقت شيعاً ، وامتدّت أيدي الدول الإسبانية المجاورة إليها بالاحتلال والانتساف ، ودفع ملوك الطوائف غائلتها بالمال حيناً والتنازل عن شيء من البلاد حيناً آخر حتى تدارك المرابطون أمر الأندلس ، وقد أفلت الأمر من أيدي أهلها أو كاد .

ومنذ سنة ٤٨٣ بدأ المرابطون بجمع شمل الأندلس تحت رايتهم ، وأسقطوا معظم تلك

الـدّويـلات . وتـوفي ابن السيــد ـ سنــة ٥٢١ ـ في عهــد أمير المسلمين علي بن يـوسف بن تاشفين .

٢ ـ كانت الحركة الحضارية في الأندلس ـ لهذا العهد ـ في عنفوانها : في العلوم والفنون والصنائع والآداب ، وكان الرخاء في المظاهر الاقتصادية والاجتاعية قد بلغ مداه . وتبلورت في هذه المدة الشخصية الأندلسية وتوضَّحت خصائصها . لقد عاش أعلام القرن الخامس الهجري في ظلال وارفة كان مَدَّها مَنْ سَبَقهم من العلماء والفقهاء والأدباء ، وقطفوا غار الحركة العلمية الثقافية ، التي أنجزت في حياة الدولة المروانية العظيمة .

ويُعدّ ابن السِّيد واحداً من أهم أعلام القرن الخـامس ، بل إنـه ليمـدّ في أبرز رجـال الأندلس على اختلاف عصورها .

٣ ـ وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السّيّد (٢٠) ولد ونشأ بمدينة بَطَلْيَوْس فنسب إليها ، وصار يُعرف بالبَطَلْيَوْسِيّ . وأصل أسرتِه من (شِلْب ) بغرب الأندلس ، من أسرة مشهورة ، وكانت ولادته ـ كا سلف ـ سنة ٤٤٤ .

لا نعرف الكثير عن مراحل حياة ابن السيّه الأولى ، ولكنه \_ كا يظهر من أساء شيوخه ومن مؤلفاته ، وقرائن أخرى \_ بقي في بطليوس إلى أن حَصّل علومه ، وبلغ منزلة مشهورة بين أقرانه . وقد أخذ علومه عن أخيه عليّ بن محمد ، وعن أبي بكر عاصم بن أيوب البطَلْيُوسي ، \_ وهو مشهور بشروحه على الأشعار الستّة الجاهليّة \_ وعن أبي سعيد الورّاق ، وأبي عليّ الغسّاني وغيرهم . ونستطيع أن نقدر أبعاد ثقافته من خلال ما نعرفه له من

<sup>(4)</sup> ترجمة ابن السيد في :

تلائد العقيان لابن خاقان ( مصر ١٩٨٤ ) : ١٩٦ . الصلة لابن بشكوال ( مصر ١٩٥٥ ) ١ : ٢٨٠ . المطرب لابن دحية ( مصر ١٩٥٤ ) : ٢٢٥ . المغرب ( الطبعة الأولى ) دحية ( مصر ١٩٥٤ ) ٢ : ٢٨٠ . المغرب ( الطبعة الأولى ) لابن سعيد ١ : ٢٨٥ . أزهار الرياض للمقري ٣ : ١٠١ . البداية والنهاية لابن كثير ١٢ : ١٩٨ . نفح الطبيب المقري ( مصر ) ٢ : ١٤٠ . فهرس الفهارس للكتاني ٢ : لمقري ( مصر ) ٢ : ١٤٠ . فهرس الفهارس للكتاني ٢ : ٢٨٠ . بغية الملتس للضي : ٣٢٤ .

وإنظر أيضاً : ظهر الإسلام لأحمد أمين ( ط ١٩٦٢ ) ٣ : ٩٠ . تــاريخ الفكر الأنــدلسي : ٣٣٤ . تــاريخ النقــد الأدبي في الأندلس : ١٧٨ . و Brock 1.547. S.1.758 .

مؤلفات متشعبة الاتجاهات . فهو ضَرَب في الآداب من شعر وكتابة وتأليف ؛ وفي علوم اللغة ، وفي الأصول والفقه والحديث . كا اعْتَنى بقضايا الفلسفة والمنطق وعلم الكلام . وكان له بَصَرّ بطرائق التدريس والتعليم ، وقد وصفه ابن بشكوال بأنه كان « حَسَن التعليم حيد التلقين »(١) .

ولم تكن شخصية عظيمة كابن السيّد تخفى على أمراء عصره وأصحاب الدّول فيها ، لما حازه من براعة في الفنون المختلفة . كا كان هو نفسه طمّاحاً إلى المراتب ، كثير المعارف والصّلات . وتقلّب في خدمة عدد من دول عَصْره ، وتنقّل في البلاد الأندلسية دون أن يثبت في دولة واحدة ، من تلك الدول . وليس هذا مجال تفصيل وتوسّع في دقائق حياة المؤلف ، ولكنها اللمحة العابرة الدالة . فهو خدم عند بعض ملوك الطوائف ومدح بعضاً منهم . وأبرز من نعرف له بهم علائق واتصالات : بنو رزين أصحاب السّهلة (شَنْتَمريّة الشرق) ، وبنو ذي النّون أصحاب طُلَيْطِلة ، وبنو هُود أصحاب سَرَقُسُطَة ، وبنو المُؤطس أصحاب بَطَلْيَوْس .

ويبدو أَنَّهُ لزم الكتابة لعبد الملك بن رزين مدَّة من الزَّمن ، ثم غادره بَعُد أن خشي بوادره ـ كا يبدو ـ فلحق بالمستمين : أحمد بن هود صاحب سرقسطة . ونجد في شعره مدحاً للقادر ، والظافر من بني ذي النَّون أصحاب طليطلة .

وسمحت لـه مراكزُه ( الرسمية ) هـذه في الرياسة ، والوزارة ، والكتابة أن تكثر · صداقاته مع المشهورين من رجال عصره في السياسة ، وفي الآداب والعُلوم . وتجد في الباقي من آثاره رسائل مختلفة إلى الوزير أبي عيسى بن لبون ، والوزير أبي عبد الله بن أبي الخصال ، والوزير أبي محمد بن الفرج ، والوزير أبي محمد بن سفيان .. إلخ . كا نجد في ديوان ابن خفاجة ترسّلاً بين الشاعر وصديقه ابن السيّد .

ومن جهة أخرى فقد كان لابن السيد تلامذة تلقّوا عنه ، ومالوا إلى مناصرته والالتفاف حوله ، ونشروا كتبه في حياته وبعد وفاته (٢) .

<sup>(</sup>١) الصلة ١ : ١٩٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع فهرسة ابن خير الإشبيلي ( ط بيروب ) : ٢٥٧ ، ٣٨٣ ، ٢١٢ .

وقد نفض ابن السيد يده من مشاغل السياسة بعد سقوط دول الطوائف على الأرجح عندي ـ والتفت بكل جهوده إلى التعليم والتأليف ، والرّواية ، وما يلحق بذلك . وبقي على حاله مشهوراً ، مقدّماً إلى وفاته سنة ٥٢١ . وكان استقراره في المدّة الأخيرة من حياته في مدينة بلنسية ، في شرقي الأندلس .

٤ - كانت جوانب ابن السّيد البَطَلْيَوسي كثيرة ، متشعّبة ، تمثّل اتساع الثّقافة الأندلسية ، وعلى الرغ بما يستهلكه الانشغال بالسياسة من جهة ، والاشتغال بالتعليم من جهة ثانية ، فإن آثار ابن السّيد التي وصلت إلينا تدلّ على علو مقدرته في ضروب المعرفة التي مدّ يده إليها .

#### ومؤلفاته ـ التي نعرفها ـ هي :

١ ـ شرح سقط الزّند للمعرّي ، وشيء من اللزوميات . ( طبع في القاهرة ) ضمّ شرحه على سقط الزند إلى شرحي التبريزي والخوارزمي في نَسَق . واستل شرحه على بعض اللزوميات فطبع في جزأين .

٢ ـ الفرق بين الحروف الحسة وهي : السين والصاد والضاد والطاء والظاء ـ طبع في القاهرة ( بتحقيق سريع ) ثم طبع في دمشق .

٣ ـ المثلث في اللغة ـ حققته مع الأستاذ هـ . حمودي في جامعة وهران ـ وقرأت أنه طبع أيضاً ببغداد . ثم اطلعت عليه مطبوعاً .

- ٤ ـ الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن قتيبة ( ط مصر ) .
- ٥ إصلاح الخلل الواقع في أبيات الجمل ( وطبع في القاهرة ) .

١ - الحلل في شرح أبيات الجل ( وطبع في القاهرة ) . وكالاهما شرح وتنبيه على
 كتاب ( الزجاجي ) الممّى ( الجل ) .

- ٧ الإنصاف بذكر أسباب الخلاف وهو هذا الكتاب الذي نقدمه .
- ٨ ـ شرح الموطأ . مفقود ، وذكره في ( الصلة ) و ( وفيات الأعيان ) .
- ٩ ـ الحدائق. في المطالب العالية الفلسفية العويصة . نشره وقدم لـ الشيخ زاهـ د

الكوثري . مصر ١٩٤٦ من مطبوعات عزة العطار ، ( وانظر النقد الأدبي في الأندلس ٢٠١ ) .

١٠ ـ الانتصار ممن عدل عن الاستبصار . وهو جزء ردّ فيه ابن السيد على اعتراضات لأبي بكر بن العربي كان أوردها على شرح ابن السيد لشعر المعري ( ط القاهرة ) .

١١ \_ جزء فيه علل الحديث . ذكره ابن خير .

١٢ ـ كتاب فيه مسائل في العربية . ذكره ابن خير .

١٣ \_ وله ( فهرسة ) ذكرها ابن خير .

١٤ ـ وله كتاب ( المسائل والأجوبة ) . منه نسخ مخطوطة ، وطبع جزء منه في بغداد ، نشره الدكتور إبراهيم السامرائي .

١٥ ـ الاسم والمسمّى . رسالة طبعت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق .

١٦ ــ شرح المختار من لزوميات أبي العلاء . طبع القسم الأول منه في القاهرة .

إلى كتب ورسائل أخرى لم تصل إلينا.

#### ه ـ موضوع الكتاب:

أما موضوع الكتاب فغني عن الشرح والبيان ، وقد دلّ عليه مؤلفه رحمه الله بهذا العنوان الدقيق الذي التزم به في جميع صفحات الكتاب ، فلم يتجاوز رحمه الله ( الإنصاف ) وهو يسرد الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين أهل الملة الحنيفية ، حتى صار من فقهائهم : ( المالكي ، والشافعي ، والحنفي ، والأوزاعي ) ، ومن ذوي مقالاتهم : ( الجبري ، والقدري ، والمشبه ... إلخ ) . ولهذا لم يأت عنوان الكتاب ليدل على ضرب من ضروب السجع ، بمقدار ما جاء دالاً على ( الموضوعية ) التي تحلى بها المؤلف وهو يستعرض الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين .

وابن السيّد ـ رحمه الله ـ من العلماء القلائل الذين مكنتهم ثقافتهم الواسعة المتعددة الجوانب من الإسهام في هذا الباب بمثل تلك الموضوعية حتى جاء كتابه هذا في مقدمة الكتب التي تحدثت في موضوع أسباب الخلاف .

وكثير من الناس - وبخاصة أولئك الذين لم يأخذوا من العلوم الدينية بسبب - لا يلون من ترداد السؤال عن أسباب الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين والمجتهدين ... وربما جهر بعضهم برغبته الملحة في ( نسخ ) هذه المذاهب والاجتهادات ظناً منه أنها قول بالهوى ، أو إهمال أو تجاوز لبعض مصادر الشريعة التي أجمعت عليها الأمة في جميع العصور ... وابن السيد - رحمه الله - يبين في هذا الكتاب أن الأمر ليس كذلك ، وأن للخلاف أسبابه التي لا يمكن دفعها أو إهمالها .. كا تدل على ذلك ( لغة ) العرب ، وطريقتهم في الكلام والخطاب .

ومن هنا تأتي قيمة هذه الدراسة ( الموضوعية ) الجادّة التي قدمها ابن السيد رحمه الله . والتي رجع فيها الأسباب الموجبة للخلاف إلى ثمانية أوجه ، وهي : اشتراك الألفاظ والمعاني ، الحقيقة والجاز ، الإفراد والتركيب ، الخصوص والعموم ، الرواية والنقل ، الاجتهاد فيا لا نص فيه ، الناسخ والمنسوخ ، الإباحة والتوسيع .

وقف ابن السيد ـ مطولاً إلى حد ما ـ عند الأسباب الأربعة الأولى ، وهي أسباب تعود إلى موضوع ( اللغة ) كا هو واضح ، ففصل فيها القول ، واستشهد لها بما حضره ـ وهو كثير ـ من كلام العرب نثراً وشعراً . وإذا جاز لنا أن نعتبر هذه الأسباب الأربعة ( قسياً ) للسبب الخامس ـ كا سنوضح ـ فإن موضوع ( الرواية والنقل ) ربما كان لا يزال فيه متسع للمزيد من القول في كتاب ابن السيد رحمه الله ، على دقة التقسيم والتعليل في هذا الباب .

وكأنّ الرسالة القية التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيية ـ رفع الملام عن الأثمة الأعلام ـ تكل هذا النقص وتسده (۱۱) ، بل إن الشطر الأكبر من هذه الرسالة موضوعه الرواية والنقل . قال ابن تيية رحمه الله : « وليعلم أنه ليس أحد من الأثمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً يعتقد مخالفة رسول الله عَلَيْتُهُ في شيء من سنته دقيق ولا جليل . فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول عَلَيْتُهُ ، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله

 <sup>(</sup>١) وانظر كتاب: الإنصاف في بيان سبب الاختلاف في الأحكام الفقهية . تـ اليف شــاه ولي الله أحمــد بن
 عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي .

وكتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء . للدكتور مصطفى الخن ومقدمته للكتاب وثبت مصادره ومراجعه .

ويترك إلا الرسول عَلَيْكُ » . ثم قال : « ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد من عذر في تركه ، وجماع الأعذار ثلاثة أصناف :

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي عَلِيَّةٍ قاله.

الثانى : اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول .

الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ » .

وعلى الرغم من أن ابن تبية ، في شرحه لهذه الأصناف أو المبادئ ، قد مزج بين ما أظهره وأفرده ابن السيد بدقة ، فإنه أطال الوقوف عند الخلاف في الرواية والنقل ، وأسباب ذلك ، بما لا مزيد عليه .

ولعل موضوع ( الرواية والنقل ) وما قيل فيه وكتب عنه ، بالإضافة إلى أسباب الخلاف الأخرى التي تحدث عنها ابن السيد رحمه الله تجيز لنا أن نحصر هذه الأسباب في سببين رئيسيين تعود إليها سائر الأسباب الأخرى ، وهما : ١ - الخلاف في ثبوت النص . وهذا خاص بالحديث والرواية . ٢ - الخلاف في ( فهم النص ) بحسب قواعد اللغة وأوضاعها المعروفة ، وأن فيه دلالة على هذا الحكم أولاً . وهذا يشمل القرآن والحديث في آن معاً ..

يقول الأستاذ الشيخ على الخفيف في كتابه ( محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء ) : « وإذا رجعنا إلى اختلاف الفقهاء في الأحكام الفقهية وأسبابه .. وجدنا أن اختلافهم هذا منه ما يرجع إلى اختلافهم في الأصل الذي بنيت عليه آراؤهم ، ومنه ما يرجع إلى اختلافهم في وسائل الفهم والنظر فقط مع اتحادهم في الأصل الذي رجعوا إليه » .

ثم يقول: « فجميع الأحكام المستمدة من القرآن إنما يرجع اختلافهم فيها إلى اختلافهم في وجوب العمل في ( وسائل ) فهمه وطرائقه ، لا إلى اختلافهم فيه ، أو في ثبوته ، أو في وجوب العمل به .

وكذلك الأحكام المستدة من السنة لا يرجع اختلافهم فيها إلى اختلافهم في السنة من ناحية أنها الأصل الثاني الذي تقوم عليه الأحكام الشرعية وأنها مبينة للكتاب ، وإنما يرجع الاختلاف فيها تارة إلى الاختلاف في فهمها ، وتارة إلى عدم العلم بها ، وتارة إلى عدم

وثوق بعضهم بروايتها على حين وثق بعضهم الآخر بها . وهذا الضرب الأخير من الخلاف لا يعد في الواقع خلافاً في الأصل من حيث هو أصل يجب العمل به ، وإنما يعد خلافاً في وجوده وتحقيقه ، حتى إنهم كانوا جميعاً يصرحون بأنه إذا صح الحديث فهو الرأي والحكم الذي يجب الركون إليه وترك ما عداه » .

هذا ، مع العلم بأن كتاب ابن السيّد رحمه الله لم يقصره على الفقه دون العقائد وأصول الدين ، فجاء كتابه دقيقاً شاملاً . وسوف يلحظ القارئ تحقيقين هامين ـ من نقاط كثيرة ـ في باب العقائد لم يسبق ابن السيد إلى مثلها ، وهما تفسيره لحديث : « إن الله خلق آدم على صورته » ، ( ومذهبه ) في قضية الجبر والاختيار وخلق الأفعال() .

#### ٦ ـ تحقيق الكتاب:

طبع هذا الكتاب ، قبل هذه الطبعة ، في مطبعة الموسوعات بحصر ١٣١٩ هـ ، بعنسوان : ( الإنصاف ، في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين في آرائهم ) . وقد كانت هذه الطبعة . في وقتها . ذات أهمية وأدّت خدمة للدارسين والباحثين . وصار لا بدّ من إعادة طبع الكتاب مرة أخرى ، نشراً لفائدته من جهة ، وعناية به وبموضوعه من جهة ثانية .

اعتمدت في نشر كتماب ( الإنصاف ) وتحقيقه على نسختين خطيتين عماليتين . واستفدت أيضاً من النسخة المطبوعة في القاهرة سنة ١٣١٩ هـ فقد لاحظت شيئاً قليلاً من الاختلاف فيها عما في النسختين الخطوطتين .

والنسختان الخطوطتان من التراث العربي الحفوظ في خزائن الكتب في استانبول إحدى النسختين أندلسية ، بخط أندلسي نفيس ، بآخرها قراءة ومقابلة ، غير أن تاريخ النسخ ذهب بأثر التصوير . والظاهر أن النسخة من كتب القرن الخامس تقريباً .

وتقع النسخة في ثلاثين ورقة من القطع المتوسط ، في كل صفحة نحو ٢٤ سطراً ، وفي كل سطر نحو ١٤ كلمة . وهي مضبوطة بالشكل ، جلية واضحة .

وقد ميز الكاتب الشعر عن الأصل النّثري بعلامات واضحة ، ولم يداخل بينهما . وإذا ما أراد أن يصلح كلمة أو يوضح رسمها أعاد كتابتها على حاشية الصفحة ، وهذا قليل حداً .

وملاً الناسخ نفسه بقية الصفحتين الأخيرتين من الكتـاب بشيء من الشعر العربي . تفاريق لا يجمعها نظام ، ولا علاقة لها بالكتاب الأصلي . والشعر لمشارقة وأنـدلسيين . كا أدرج تحت عنوان الكتاب نقولاً من الشعر وفوائد لغوية .

وعنوان الكتاب في هذه النسخة : ( كتاب التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم ) تأليف الفقيه العلامة أبي محمد عبد الله بن محمد بن السيّد البطليوسي رحمة الله عليه .

والكتاب في مجموع ، ظهر فيه أيضاً جزء من كتاب ( الاسم والمسمى ) الذي سبقت الإشارة إليه .

وقد اعتمدت هذه النسخة النفيسة أصلاً ، ثم قابلت بنسخة ( م ) التي سأتحدّث عنها ، والنسخة المطبوعة ( ط ) . ورمزت للنسخة الأولى برمز ( ن ) .

والنسخة الثانية تقع في ٣٣ صفحة من القطع الكبير . في الصفحة نحو ٢٨ سطراً ، وفي السطر نحو ١٦ كلمة .

والخط مغربي واضح ، بقلم دقيق . والكاتب متقن ، سلم النقل . والنسخة منقولة عن أصل مكتوب بآخره إنه نقل من نسخة مقروءة على المؤلف . وعنوان الكتاب في هذه النسخة : ( كتاب الإنصاف بذكر أسباب الخلاف ، تأليف الإمام النحوي اللغوي أبي عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي رحمه الله ) .

وجاء في آخره :

« وافق الفراغ من كتابته بالمدينة المنورة على من تنوّرت به أفضل الصلاة والسّلام يوم الثلاثاء أواسط رمضان المعظم من عام إحدى وستّين وألف رزقنا الله خيره ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلماً » .

وفي طرة الكتاب على الصفحة الأخيرة في مقابلة عبارة الختام ما نصه :

« انتهى كتابة ومقابلة من أصل مكتوب بآخره : بلغ مقابلة بأصل قرئ على المؤلف ، مكتوب عليه ما مثاله : انتهت القراءة على الفقيه الأستاذ أبي محمد البطليوسي ، أدام الله عزه ، بمدينة بلنسية في مستهل ربيع الأول سبعة وخمس مئة » .

وجاء بعد نسخة الإنصاف ، رسالة ابن السيد البطليوسي في ( الاسم والمسمّى ) .

ولم أعثر في القاهرة على نسخة مخطوطة من الكتباب ، ولعلُّ المطبوع نقل عن نسخة استهلكت في الطباعة ، أو ضاعت ، أو دخلت خزانة خاصَّة لم يُنتبه إليها . ولهذا فإنَّ هذه النسخة ( المطبوعة ) ستظلُّ بين أيدينا في أثناء التحقيق . ذلك أنني وجدت المؤلِّف يزيد بعض الكلمات والجل ، أو ينقص منها ، بين الحين والحين . وليس ذلك على سبيل إدراج أفكار جديدة أو العُدول عن أفكار سابقة ، ولكنُّ ذلك يأتي على سبيل الإيضاح أو الإسهاب أو التعليق .

وقد مرَّ أن ابن السَّيد اشتغل بـ ( التَّعليم ) ، وأنه كان يُقرئ كتبه ومؤلفاته ويقرَّرهـا على طلابه . ولا شكَّ في أن كتابه ( الإنصاف ) كان من مؤلَّفاته التي طال تدريسه لها . فهو كتاب على جانب من الأهمية باعتباره كتاب أصول رفيع . وهو أيضاً كتاب طريف في موضوعه كا نبُّه المؤلف في مقدمته ، فقد قال : « إنه كتابٌ قليل النظير ، نافع للجمهور ، عجيب المنزع ، غريب المقطع ، يُشبه المخترع وإن كان غير مخترع . ينتمي إلى الدين بأدنى نسب ، ويتعلّق من اللسان العربيّ بأقوى سبب ... » إلخ .

ولهذا كله أُفَدُّتُ من النسخة المطبوعة ، ونبهت على ما طرأ على النسخة المعتمدة من خلاف برمزي ( ط ) للمطبوع . وجعلت النصّ نصاً مختاراً ، وكانت الأفضلية دائمًا لسياق النص الخطوط ، لثقة النسخة التي بين أيدينا أوّلاً ، ولئلا يضطرب العمل فيه من جهة أخرى .

وقد سلكت في تحقيق الكتاب منهجاً وسطاً . فلم أسرف في الهوامش ، والتعليقات ، والشروح . ولم أتوغل في الوقوف عند مسائله التي طرحها ، فذلك باب آخر ، أحرى أن يدخل في تأليف مختص ، لا أن يكون جزءاً من توثيق نص . أضف إلى ذلك أن المؤلف أكثر من الإشارات والأمثلة المتنوعة من مسائل الفقه وقضايا الحديث ، والكلام ، والفلسفة ، واللغة ، لا على سبيل التحليل والسَّرد ولكن على سبيل المّثيل والتدليل ، ومثل هذا لا يُستطاع \_ في هذا النطاق ـ السَّعى وراءه .

وتحدَّد عملي في الإحالة كما في تخريج الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، وفي التحقيق ، وبعض الشرح كما في الأمثال والأقوال ، والأشعار . وفي الشرح كما في بسط بعض المصطلحات ، والتعريفات ، والتعليقات اللغوية بخاصة ، والإشارات إلى الأعلام والرجال مما تقتضي الضرورة أن ينبّ إليهم ، وكان من المنهج أن يُترك المشهور المعروف ، مما لا تزيد ترجمته القارئ فائدة .

ولا شك في أن كتاباً كهذا يُدرج في اهتمامات متعددة ، فهو يرتبط بالأصول ومسائل الفقه ، كا يرتبط باللغة وجوانب الأدب ؛ وهو كتاب يكن البسط فيه ، والتعليق عليه ، والاستدراك له ... وقد نبّه ابن السّيد إلى تداخل ما في هذا الكتاب من أمور ، واعتماده على عدد من الفنون ، في مقدمة كتابه ، إذ قال ما نصّه :

« إني .. صرفت خاطري إلى وضع كتاب في أسباب الخلاف الواقع بين الأمّة ... ينتمي إلى الدّين بأدنى نسب ، ويتعلّق من اللسان العربيّ بأقوى سبب ، ويُخبر مَن تأمّل غرضه ومقصده بأن الطريقة الفقهيّة مفتقرةً إلى علم الأدب ، مؤسّسة على أصول كلام العرب .. » .

وأرجو أن يكون في نشر هذا الكتاب ، ما يُفيد العاملين في أمور الشَّريعة ، وفي قضايا اللغة ، وأن يكون الإحسان في تحقيقه والتعليق عليه أكثر من الزَّلل ، وسبحان الذي لا معقب لكاماته .

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

د. محمد رضوان الداية

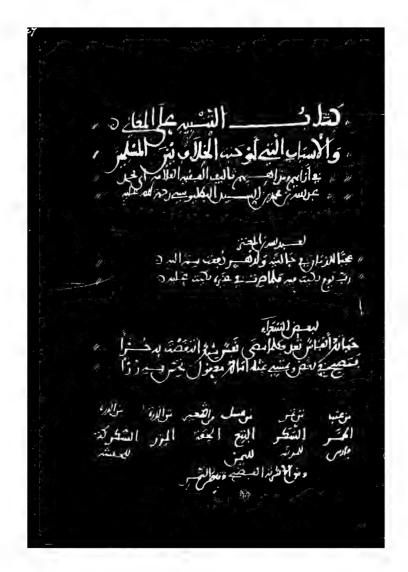

بداية النسخة (د)

و معرہ

والمعاطرة الما الما المام والمام والمام والمام والمراه وله العنا والمعادد الدرج لسعدها وندوكم والمسال المساله عادوه واستان عدم عالموري a get in the month strate of a glade with the the branches il obligation of from all in grand or the letter dely in the see the معا على در أور حل و المعالم و المعالم يو إها العالم الزور على العالم الم عراشا المراج الا الرواء والمدور والمر ليامونها عدواللورة والممتروار تع وروا وبعق Weeplewerler interpretation in marin interpretation in the work the following weed let experite live jo for all bother on the millette jorde policies not had toll to british to the boundary most be fell of the me for this feet pas you will be used Ol of supplies to be the still of the total the police of Les expended in which is the of the former or bord of Language and the superful about the وعليا معراوا كواس والعاجا طادا والخفارط ومرا العصيت مرملك والله المراس المرام و المالية المراس المراس الموالية المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس ا - may be subjected to the Vibracle policy of the Contractions particularly 38 ( ) like yellow the letter both and some of وعادة والا مراكب والمرور والمال والعام والمال مروا للواد المتباء والمراد والمدالية الماكم مراضعتا وعصرم سرناس مراس على سواله الماك الماكم العسري Contraction of the state of the state of the section of the sectio My interested to provide as all lang out on 1 - 5 lb thousand of land it states and popular to the

منا اله

فقا في على عالى موري منتاب المطا و العدالي التي المدين المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة والمعتالية و مدينة المدينة و موجود و المدينة المدينة و موجود و المدينة و المدينة و ما المدينة و المدينة و

بداية النسخة (م)

# الراف المرابعة المراب

فِي النَّبْيَهِ عَلَى الْمَانِي وَالْأَسْبَابِ إِلَى أَوْجَبَ الْاخْتِلَافْ بَينَ السَّلِمِينَ فِي البِّهِم

«إِنَّ آختَلَافَ الْحَنْلَفِينَ فِي الْحَقَ لايوُجِبُ آختِلافَ الْحَقِّ فِي نَفْسُهِ»

> تىألىن الإيام إنموي للغوي أي محدّ عبد لله بن محدّ ام ل كريست بدارطك كوسي دَحمَد الله

# بسم الله الرحمن الرحيم

صلّى الله على محمد وعلى آله وسلم تسلياً \_ عونك اللّهم . قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن السّيد البَطَلْيَوْسِيّ ، رحمه الله :

الحمد لله مسبغ النّعم، ومُسوِّغ القِسَم، والمنفرد بالقِسدَم، وبارئ النَّسَم، وموجدنا بعد العدم؛ وباعث العظام الهامدة والرَّمم، والمُخالف بين الهَيئات والشّيم. حكمة تاهت في فَهمها عقول ذَوي الحِكَم؛ خَلق الأجسام من أضداد مُتنافرة ابتَدعها بقدرته، وألف نقائضها بحكته، حتى أبرَزها للعَيان متغايرة الصُّور والألوان؛ مُتقنة الأشكال، مُخترعة على غير مِثال؛ وخالف بين الآراء والاعتقادات كا خالف بين الصور والهَيئات، وأخبرنا عما في ذلك مِن واضح الآيات وقال تعالى أن يو ومِن آياتِه خَلْق السَّماوات والأرْض واختلاف السِنتِكُمُ وألوانِكُمُ إنَّ في ذلك لاَيات للعالمين كه.

<sup>1.</sup> في: م، ط: وموجده،

<sup>2,</sup> في م، ط: الأجساد.

<sup>3.</sup> في م : واضح الدلالات ، في ط : أوضح الدلالات .

<sup>4.</sup> في م ، ط : فقال عز من قائل .

<sup>(</sup>١) سورة الروم ٣٠ : ٢٢ .

وقال جلّ جلاله (۱) : ﴿ ولا يَـزالُـونَ مُخْتَلِفِينَ . إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّـكَ وَلِيْكَ خَلَقَهُمْ ﴾ .

وبَيّن لنا أنه قديرٌ على غيرِ ما أَجْرى العادة به أَ فقـال (٢) : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى فَلا تَكُونَنّ مِنَ الْجَاهِلِيْن ﴾ .

ونَبَّهَنا ألطفَ تَنبيهِ على ما في هذا الخِلافِ الموجُود في البَشَر ، الَرُكوز في الفِطَرِ من الحكة البالغة ، وأنه جعلة إحدى الدَّلائل على صِحَّة البَعثِ الذي أنكرة من أَلْحَد في أسائه ، وكفر بسوابغ نعائه فقال ـ وقوله الحق ، ووعده الصدق \_(3) : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعُداً عليه حَقًا ولكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ . لِيُبَيِّنَ لَهُمُ اللهِ يَخْتَلِفُونَ فِيْهِ ولِيَعْلَمَ الَّذينَ كَفَرُوا أَنْهُمْ كَانُوا كَاذِبيْن ﴾ .

1. كلمة ( به ) لم ترد في نسخة ( ن ) .

 <sup>(</sup>٢) سورة هود ١١ : من الآيتين ١١٨ ، ١١٩ وتمامها : ﴿ ولو شاء ربَّك لَجعلَ الناسَ أَمةً واحدةً ولا يَزالُونَ عُتلفين إلا من رحم ربك ولـذلـك خلقهم وتَمَّت كلمة رَبِّكَ لأَمـلأن جهنّم من الحِنة والناس أجمين ﴾ .

قالَ القاضي عبد الجبار في قوله تعالى : ﴿ وَلِـذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ : يعني ولأن يرحمم خلقهم ، لأن الكلام يجب أن يُجعل متعلّقاً بأقرب ما يكن تعلّقه به إذا أمكن ذلك فيه ، ولم يكن تعلقه بالكل . انظر متشابه القرآن ١ : ٣٨٧ .

ونقل القرطبي : قال الحسن وعطاء ويمان : الإشارة للاختلاف ، أي : وللاختلاف خلقهم . وقال ابنُ عبّاس ومجاهد وقتادة والضحاك : ولرحمته خلقهم . انظر تفسير القرطبي ٩ : ١١٥ .

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ٢ : من الآية ٣٥ . وتمامها : ﴿ وإنْ كَانَ كَبُر عَلَيْكَ إعراضُهُم فإن اسْتَطَعْتَ أن
تَبْتَغيَ نَفَقاً في الأَرْضِ أَوْ سُلًا في السَّاء فَتَاتِيَهُمْ بِالَيةِ ولو شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلى الهَدى فلا
تكونَنْ مِنَ الجَاهِلِيْن ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل ١٦ : ٣٨ ، ٣٩ .

وهذه الآية أحد<sup>1</sup> ما تَضَمَّنَهُ القرآنَ العزيزُ من الأدلّة البُرهانيّة على صِحَّة البَعث . ووجه البُرهان المنفكُّ من هذه الآية الَّتي لا يقدّرها حقَّ قدْرِها إلاّ العالمون ، ولا يَنتبهُ لغامِض سِرِّها إلا المُسْتَبصرون أنّ اختلاف النّاسِ في الحق لا يُوجبُ اختلاف الحق في نفسه . وإنّا تَختلف الطَّرق المُوصلة إليه ، والقياساتُ المركَّبة عليه ، والحق في نفسه واحد .

فلمّا ثَبت أنّ ههنا حقيقة موجودة لا محالة ؛ وكان لا سبيلَ لنا في حياتنا هذه إلى الوُقوفِ عليها وُقوفاً يوجبُ لنا الائتلاف ، ويرفع عنا الاختلاف ـ إذ كانَ الاختلاف مَركوزاً [ ٢ ب ] في فِطَرِنا ، مَطبوعاً في خِلَقنا ؛ وكان لا يكن ارتفاعه وزواله إلاّ بارتفاع هذه الخِلقة ونقلنا إلى جبلة (٥) غير هذه الجِبلة ـ صَحَّ ضرورةً أنّ لنا حياةً أخرى غير هذه الحياة ونيها يرتفع الخلاف والعناد ، وتزول من صدورنا الضّعائن الكامنة والأحقاد . وهذه هي الحال التي وَعدنا الله تعالى بالمصير إليها فقال (١) تعالى ؟ : ﴿ ونَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخُواناً عَلَى سُرُرٍ مُتقابلين ﴾ .

<sup>1.</sup> في ط: إحدى ، في م: الدلالة .

<sup>2.</sup> أي م ، ط : يتنبه .

<sup>3 .</sup> في م ، ط : الختلفين .

<sup>4.</sup> في م : والحق واحد في نفسه .

<sup>5.</sup> في م : غير هذه .

<sup>6.</sup> في م ، ط : وهي هذه .

<sup>7.</sup> في م، ط: فقال.

 <sup>(</sup>٥) الجِبِلّة: الجِلقة، والطبيعة.

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر ١٥: ٧٤. الغل: الحقد المنغل، أي الكامن.

ولا بُدَّ من كونِ ذلكَ بـاضطرار أ ؛ إذ كانَ وجودُ الاختلاف أ يَقتضي وجودَ الائتلاف ، لأنَه ضربً ونوعٌ من المُضاف .

وكان لا بدً من حقيقة ؛ وإن لم تَقُدل ذلك صِرنا إلى مَدهب السُّوفسطائيّة (٢) في نَفي الحقائق . فقد صارَ الخِلافُ الموجودُ في العالَم - كَا تَرى - أُوضحَ الدُّلائلِ على كَون البعثِ الذي يُنكره المُنْكِرُون ، وينازعُ فيه المُلْحدُون الكافرون 2 .

فسبحانَ مَنْ أُودع من كتابه العزيز تصريحاً وتلويحاً كُلَّ لطيفة لِمَن قَدره ، وَوُفِّق لِفَهم غوامض سِرِّه .

وصَلَّى اللهُ على مَنْ هَدانا بهِ من الضَّلالة ، وعَلَّمنا بعدَ الجَهالة . وإيّاهُ نسأل أن يُوفقنا لاقتفاء آثارِه ، حتَّى يُحلّنا دار المُقامةِ ۚ في جواره .

وإنّي لمّا رأيتُ النّاس قد أفرطوا في التّأليف ، وأُملّوا الناظرينَ بأنواع والتّصنيف ؛ في أشياء معروفة ، وأساليب مَألوفة مألوفة ، يُغني بعضُها

أي ط: بالاضطرار . ــ أي م ، ط: الخلاف .

<sup>2. (</sup> الكافرون ) لم ترد في « ن » . ــ في ط : أودع لنا .

<sup>3.</sup> في م ، ط : دار الكرامة .

<sup>4.</sup> في م : أطنبوا .

<sup>5.</sup> في م ، ط : في أنواع . ــ في م ، ط : أساليب معروفة ، وأشياء مألوفة .

<sup>(</sup>٧) تحدث الإمام ابن حزم عن السوفسطائية - وهم مبطلو الحقائق - وتقل أنهم ثلاثة أقسام : صنف نفى الحقائق جملة ؛ وصنف شكّوا فيها ؛ وصنف قالوا : هي حق عند من هي عنده حق ، وهي باطل عند من هي عنده باطل ؛ قال : وعمدة ما ذكر من اعتراضهم فهو اختلاف الحواس في الحسوسات كإدراك البصر من بعد عنه صغيراً ومن قرب منه كبيراً ... » . الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ١ : ٨ - ٩ . وانظر التبصير في الدين للإسفراييني : ١٣١ . وفضائح الباطنية : ١٠٠ . وتعريفات الجرجاني : ١٥٠ .

عن بَعض أن صرفت خاطري إلى وضع كتاب في أسباب الخلاف الواقع بين الأُمَّة ، قليل النَّظير ، نافع للجُمهور ، عَجيب المنزع ، غريب المَقطع ، يُشبه المُخْتَرَع وإن كان غيرَ مُختَرَع ؛ يَنتي إلى الدّين بادنى نسب ، ويَتعلَّق من اللَّسان العربي بأقوى سبب . ويُخبر مَنْ تَأمَّلَ غَرَضه ومَقْصِده بأن الطّريقة الفقهية مُفتقرة إلى علم الأدب ، مُؤسسة على أصول كلام العَرب ، وأن مَثلها ومَثله قول أبي الأَسْوَد الدُّوَلى (١) :

فَإِلاَّ يَكُنُّهَا أُو تَكُنَّهُ فَإِنَّهُ الْخُوهَا غَنَتْهُ أُمُّهُ بِلِبَانِهَا

وليس غَرضي من كتابي هذا أن أتكلم في الأسباب التي أوجبت الخيلاف الأعظم بين مَنْ سَلف وخَلف من الأُمم ، وإنّا غَرَضي أن أذكر الأسباب الّتي أوجبت الخِلاف بين أهل مِلّتنا الحنيفيّة التي جَعلنا الله تعالى من أهلِها ، وهدانا إلى وَاضِح سُبلها ؛ حتَّى صار من فُقهائهم : المالكيُّ أن من أهلِها ، وهذانا إلى وَاضِح سُبلها ؛ حتَّى صار من فُقهائهم : المالكيُّ أن والشَّافعيُّ أن ، والحنفيُّ أن والأوزاعيُّ (١١) ، والأوزاعيُّ (١١) ، ومن ذوي مقالاتهم :

<sup>1.</sup> لم ترد المبارة في « ن » ،

<sup>2.</sup> في م : في هذا الكتاب .

<sup>3. (</sup> الأوزاعي ) لم ترد في « ن » .

<sup>(</sup>A) البيت في كتاب سيبويه ١ : ٢١ . والعقد ٦ : ٢٢٨ . وهو في مجموع شعره (ديوان أبي الأسود الدؤلي ) : ٨٢ ثالث ثلاثة أبيات . وقد قالها في غلام له كان يرسله في بضاعة له إلى الأهواز ، ( وكان الغلام يصيب من الشرّاب ) . وفي الديوان :

 <sup>(</sup>٩) الإمام مالك بن أنس ( ٩٣ ـ ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>١٠) الإمام الشافعي : محمد بن إدريس ( ١٥٠ ـ ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>١١) الإمام أبو حنيفة : النعان بن ثابت ( ٨٠ ـ ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>١٢) الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ( ٨٨ ـ ١٥٧ ) من الطبقة الأولى من مجتهدي ==

### الْجَبْرِيُّ (١٢) ، والقَدَرِيُّ (١٤) ، والمُشَبِّهُ (١٥) ، والجَهْمِيُّ (١٦) [ ٣ ] . ومن شِيَعِهم :

. 1 . في ط : شيعتهم ،

الإسلام . وإمام الديار الشامية في الفقه ، والزهد . وتبعاً لانتشار مندهبه في الشام انتشر في الأندلس ، ثم غلب مذهب الشافعي في الشام ، والمالكي في الأندلس . ولد الإمام الأوزاعي في بعلبك ، وعاش في بيروت وتوفّي بها .

- (۱۲) الجبريّ: القائل بالجبر . وهو إسناد فعل العبد إلى الله تعالى . والجبرية اثنان : متوسطة تُثبت للعبد كسباً في الفعل كالأشعرية ، وخالصة لا تُثبت كالجهميّة . انظر: تعريفات الجرجاني : ۳۳ . والملل والنحل للشهرستاني ١ : ١٠٨ . وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي : ۲۰۰ .
- (١٤) قال في التعريفات: « القدريّة هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله ، ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى » .

  انظر: تعريفات الجرجاني: ٧٥ ، والملل والنحل للشهرستاني ١ : ٥٥ . والتبصير في الدين للإسفراييني : ١٠ ، والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي : ٢٥٧ . والفرق بين الفرق للبغدادي : ١٨ . وإنظر فيه ١١٤ .
- (١٥) المشبهة : شبّهوا ذات الباري بذات غيره . وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات غيره . وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شتى . كذا في الفرق بين الفرق . وقال في التعريفات : « المشبهة قوم شبّهوا الله تعالى بالخلوقات ، ومثّلوه بالمحدثات » . انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي : ٢٥٠ . وتعريفات الجرجاني : ٩٥ . والملل والنحل انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي الإسلاميين للأشعري ١ : ١٠٠ ـ ١٠٥ . والتبصير في الدين للمطي : ١٠٥ .
- (١٦) الجهميّة: أتباع جهم بن صفوان الرّاسي ( .. ـ ١٢٨ ) انظر مقالاتـه وآراءه في : الفرق بين الفرق للبغدادي : ٢١١ ـ ٢١٢ . والملل والنحل للشهرستاني ١ : ١٠٩ . ومقالات الإسلاميين للأشعري ١ : ١٩٧ . والتبصير في السدين للإسفراييني : ٩٦ . والتنبيـه والرد للملطي : ٩٣ . وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي : ٢٦ . وتعريفات الجرجاني : ٣٦ .

الزَّيْدِيُّ (۱۷) ، والرَّافِضِي (۱۸) ، والسَّبَئِيُّ (۱۱) ، والغُرابِيُّ (۲۰) ، والمُخَمِّس (۲۱) ، والمُحَمَّدي (۲۲) ، وغير هؤلاء من الفِرَق الثّلاث والسَّبعين (۲۲) الّتي نَصَّ عليها رسولُ الله عَلِيسَةٍ .

1، ( الخبس ) لم ترد في « ن » ،

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ١: ٢٠٧. والتبصير في الدين للإسفراييني: ٣٢. والتنبيه والرد للملطى: ٣٨. والفرق بين الفرق للبغدادي: ٢٢. ومقالات الإسلاميين ١: ١٢٩.

- (١٨) انظر في الرافضة : التنبيه والرد للملطي : ٢٥ . والتبصير في الدين للإسفراييني : ٢٢ . والفرق بين الفرق للبغدادي : ٢١ ، ٢٩ . ومقالات الإسلاميين للأشعري ١ : ١٢٧ . وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي : ٧٦٤ .
- (١٩) السبئية : من غلاة الشيعة . وهم أصحاب عبد الله بن سبأ ( .. ـ نحو ٤٠ ) . انظر : الملل والنحل للشهرستاني ٢ : ١١ . والتنبيه والرد للملطي : ٢٥ . والفرق بين الفرق للبغدادي : ٢٥٥ . والتبعير في الدين : ١٠٥ ـ ومقالات الإسلاميين للأشعري ١ : ٨٥ . وتعريفات الجرجاني : ٥١ . وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي : ٧٦٤ .
  - (٢٠) الغرابيّة من الفلاة .
- انظر: الفرق بين الفرق: ٢٤٥ . والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ٤: ١٨٣ . والتبصير في الدين: ١٦٣ . وتعريفات الجرجاني: ٦٩ . وكشاف اصطلاحات الفنون: ١٠٨٩ .
  - (٢١) الحمّسة : قوم قالوا بألوهية خمسة أشخاص . قاله الشهرستاني في ٢ : ١٣ .
  - (٢٢) المحمدية : يقولون بانتظار محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ، ويقولون إنه لم يمت . انظر : الفرق بين الفرق : ٥٦ . والتبصير في الدين : ٣٩ . ومقالات الإسلاميين ١ : ٩٧ .
- (٢٣) حديث افتراق الأمة على اثنتين وسبمين فرقة أو على ثلاث وسبمين فرقة ، أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة ، وحديث عوف بن مالك . وفي الزوائد : أن حديث هشام إسناده صحيح ورجاله ثقات .

والمؤلف يشير إلى رواية عوف قال: قال رسول الله ﷺ: « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وسبعين فرقة النار . وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة . والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتى على ثلاث =

<sup>(</sup>١٧) نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . وكان خطيباً ، فقيهاً ، متكلّاً . ثار على بني أمية بالكوفة ، وقتل سنة ١٢٢ .

ولا غَرَضي أيضاً أن أحصر أصناف المذاهب والآراء ، وأناقض ذَوي البِدَع المُضللة أو والأهواء ، لأن هذا الفَن من العِلَم قد سُبِق إليه ونُبّة في مواضع كثيرة عليه ؛ وإنّا غَرضي أن أُنبّة على المواضع التي منها نشَا الحِلاف بين العُلماء حتى تَبايَنُوا في المَذاهب والآراء .

وأنا أسترشدُ الله تعالى [لى سبيل الحقّ وأستهديه ، وأسألُ العونَ على ما أُحاوِلُهُ وأُنويه ، وأرغبُ إليه أن يَعصني من الزَّلل فيا أقولُه وأحكيه ، إنَّه وَلِيُّ الطُّوْلِ ومُسديه ؛ لا ربَّ سِواه ، ولا معبودَ حاشاه .



<sup>1. (</sup> أيضاً ) ناقصة من : ط .

<sup>2.</sup> في ط: المضلة .

<sup>3. (</sup> تعالى ) من « ن » .

<sup>=</sup> وسبمين فرقة ، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار . قيل : يا رسول الله من هم ؟ قال : الجاعة » .

انظر : سنن ابن ماجه ص : ١٣٢٢ . وسنن أبي داود ٤ : ٢٧٦ .

وراجع الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي : ٢٦ ـ ٢٨ . والاعتصام للشاطبي ٢٪: ١٦٣ ـ ٢٠٠ . وانظر أيضاً : الفرق بين الفرق : ٧ ـ ٩ .

## ذكر الأسباب الموجبة للخلاف كم هي

أقول وب الله أعتصم ، وإليه أفوّض في جَميع أمري وأُسلّم : إن الخلاف عَرَض لأهل مِلّتنا من ثمانية أوجه ، كل ضَرْبٍ من الخلاف متولّد منها متفرع عنها .

الأول منها: اشتراك الألفاظ والمعاني .

والثاني : الحقيقةُ والمجاز .

والثالث<sup>3</sup>: الإفرادُ والتّركيب.

والرابع: الخُصوص والعُموم.

والخامس: الرّواية والنَّقل.

والسادس: الاجتهادُ فيا لا نَصَّ فيه .

والسابع: الناسيخُ والمُنْسُوخِ .

والثامن: الإباحة والتَّوسُّع .

ونحن نذكرُ من كلِّ نوع من هذه الأنواع أمثلةً تُنبّه قارئ كتابنا هذا على بقيَّتها إذ كانَ استيفاءً جَميعَ ذلك من المتعذّرِ على مَنْ حاوله ؛ وبالله التوفيق ؛ لا ربَّ غيره 5 .

<sup>1.</sup> في م ، ط : العصمة . \_ العبارة التالية ، لم ترد في م ، ط .

<sup>2.</sup> في م : متولد منها ، متفرع عنها .

<sup>3.</sup> في م، ط: الثاني، الثالث ... إلخ.

٨. في م ، ط : والتوسيع .

<sup>5.</sup> العبارة في « ن » فقط.

# البابُ الأولُ في الخلاف العارض من جهة اشتراك الألفاظ واحتالها للتأويلات الكثيرة

## هذا الباب ينقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: اشتراكً في موضوع اللفظة المفردة .

والثاني : اشتراك في أحوالها التي تعرِّضُ لها من إعرابِ وغيره .

والثالث : اشتراكٌ يوجبه تركيبُ الألفاظِ وبناءُ بعضها على بعض .

فأما الاشتراكُ(١) العارضُ في مَوضوع اللَّفظة المفردةِ فنوعان:

اشتراكً يجمعُ معانيَ<sup>3</sup> مختلفةً متضادّة ، واشتراك يجمعُ معانيَ<sup>3</sup> مختلفةً غيرَ مُتضادّة .

فالأول 4 كالقرُء (٢) . ذهب الحجازيون من الفّقهاء ، إلى أنّه الطّهر ، وذهب العراقيون إلى أنّه الحَيْض (٢) . ولكلّ واحد من القولين [ ٣ ب ] شاهدٌ من الحديث ومن اللّغة .

<sup>1.</sup> في ط: ينقيم إلى .

<sup>2.</sup> في م ، ط: اللفظة الواحدة .

<sup>3 .</sup> في ط : بجمع معان .

<sup>4.</sup> في م : الأول .

<sup>(</sup>١) قال السيوطي : حدّ ( عَرَّف ) أهل الأصول المشترك بأنه : اللفظ الواحد الدالّ على معنيين ختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة . انظر : المزهر ١ : ٣٦٩ .

 <sup>(</sup>۲) القرء فيه لغتان : الفتح ، وجمعه قروء وأقرؤ ؛ مثل : فلس وفلوس وأفلس . والضم ، ويُجمع على أقراء ؛ مثل : قفل وأقفال .

<sup>(</sup>٣) قبال ابن الأثير ( النهاية ٤ : ٤٢ ) في القرء : « وهو من الأضداد ، يقع على الطهر ، وإليه =

أما حُجّة الحجازيين من الحديث في أروي عن عُمر وعُثان وعائشَة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنّهم قالوا: الأقُراءُ: الأطهار (1) .

وأما حُجّتهم من اللُّغة فقولُ الأعشى (٥):

وفي 2 كُلِّ عام أنتَ جاشِمُ غَزُوَة تَشُدُّ لأقصاها عَزِيْمَ عَـزائِكا مُـوَرِّثَـةً مالاً وفي الحَيِّ رفْعَـةً لِما ضاعَ فيها من قُروء نِسائِكا

1. ( من الحديث ) لم ترد في « ن » .

2. في ط: أفي .

خهب الشافعيّ وأهل الحجاز؛ وعلى الحيض ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق » .
 وانظر: اللمان ١ : ١١٥ ـ ١١٦ . والأضداد لابن الأنباري : ٢٧ ـ ٣٣ .

- (3) هكذا وردت العبارة في النسخ . ونقل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٣ : ١١٣ . اختلاف الأثمة والعلماء في الأقراء ، فقال : « واختلف العلماء في الأقراء ؛ فقال أهل الكوفة : هي الحييض . وهو قول عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وأبي موسى ، ومجاهد ، وقتادة ، والضحّاك ، والسدّي . وقال أهل الحجاز : هي الأطهار . وهو قول عائشة ، وابن عمر ، وأبان بن عثان ، والشافعي » . وفصّل في الموضوع .
- (٥) البيتان في ديوانه : ٩١ ، ويتردّدان في المصادر . انظر : تفسير الطبري ( بتحقيق أحمد شاكر ) ٤ : ٥١٢ . ومجاز القرآن ١ : ٧٢ . واستشهد بها أيضاً القرطبي في تفسيره ٣ : ١١٣ . وهما في اللّمان ١ : ١٢٦ كا أوردهما المؤلف . وفي الأضداد لابن الأنباري : ٣٠ ، والصحاح ( قرأ ) : « مورثة مالاً وفي الأصل رفعة » ، وفي الديوان : « وفي الحمد رفعة » .

وهما من قصيدة يمدح بها هَوْذَة بن علي الحنفي ، ( وكان مملكاً على قومه في الهامة ) ، يقول الشاعر للممدوح : « إن لك في كل عام غزوة تتجشّها ، تجمع لها صبرك وجلدك ، فتعود منها بالمال والمجد الذي يعوّضك عما عانيت من البعد عن نسائلك » . \_ راجع ص ٩٠ من شرح الديوان \_ . وقال الثمالي : « ومما جاء في حسن الكناية عن النكاح في شعر الجاهلية قول الأعثى ( البيتان .. ) . قال : والقروء هنا : الأطهار ، لأن الممدوح لما كان كثير الغزو لم يغش النساء للغيبة عنهن في مغازيه ، أضاع أطهارهن » ؛ الكنايات للثمالي : ١٠ .

وأما حُجّة العراقيين من الحديث فقول النبي مراجة المستحاضة : « اقْعُدي عن الصّلاةِ أيّامَ أقرائك »(١) .

وأما حُجَّتُهُم من اللُّغةِ فقولُ الرَّاجز(٢):

يا رُبَّ ذِي ضِغْنِ عَلَيَّ فارضِ لَهِ قُرُوْءً كَقُرُء الحسائِضِ وَعَدَّ مَن اللَّغويين أَنَّ العربَ تَقُول: وقد حكى يعقوبُ بن السُّكِيت وغَيرُه من اللَّغويين أَنَّ العربَ تَقُول:

(٦) قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: الأقراء: الأطهار. وقال بمثل معنى قولها زيد بن ثابت وابن عمر وغيرهما. وقال نفر من أصحاب النبي والله : الأقراء الحيض. قال ابن القيّم في زاد المعاد: وهذا قول أبي بكر وعمر وعمّان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم.

وفي الحديث روايات كثيرة في أمر النبي ﷺ للمُستحاضة أن تدع الصلاة أيام أقرائها ، عن عائشة وأم حبيبة بنت جحش ( راجع سنن أبي داود ١ : ١١٤ ـ ١١٧ . وانظر ـ في تحقيق كلام المؤلف ـ الرسالة للإمام الشافعي ص ٥٦٢ . تحقيق أحمد شاكر « الطبعة الأولى ١٣٥٨ ـ ١٩٤٠ مصر ـ مطبعة البابي الحلى » ) .

(٧) في اللسان (قَرأً ) : «أنشد ابن الأعرابي :

يـــا رب مــولى حـــاســـد مبـــاغض عليّ ذي ضغن وضب فــــــــــارض لَهُ قُروءً كَقُروء الحائِضِ

عَنى بضبّ فارض : عداوةً عظيمة كبيرة ( من الفارض وهي المُسنَّة من البقر ) . وقوله : له قُروء . يقول : لعداوته أوقات تهيج فيها مثل وقت الحائض » . والرَّجز في الحيوان ٢ : ٢٦ . وفي مجالس ثعلب ١ : ٣٠١ وفيه : « شانِئ مُباغض » و « له قروً كَقُروٌ » بالتَّسهيل . وفي الأضداد لابن الأنباري : ٢٨ :

وصاحب مُكاشح مباغض لصاحب مُكاشح مباغض وانظر مقالة البن فارس في الصاحبي : ٣١ ( باب القول في الاحتجاج باللغة العربية ) . وقد م لتفسير القرء بالحيض بقوله : « لغة العرب يُحتج بها فيا اختلف فيه » .

<sup>1.</sup> في م : فقوله ،

<sup>2.</sup> في ط: يُرى له قرء،

أَقرأَتِ المرأةُ ، إذا طَهَرت . وأقرأت ، إذا حاضَتُ . وذلكَ أنَّ القُرَّء في كلام العرب معناهُ الوَقت ، فلذلك صَلَح للطُّهر والخَيْض معاً (^) .

ويدلُّ على ذلك قولُ الشَّاعر:

شَنِئُتَ العَقْرَ عَقْرَ بني شُلَيْ لِللهِ إِذَا هَبَّتُ لِقَارِئِهِ الرِّياح (١) وقد احتج بعض الحِجازيين لِقولهم بقوله تَبارك وتَعالى 2: ﴿ ثَلاثَة ، قُرُوء ﴾ (١٠) فأثبتَ الهاء في ( ثَلاثة ) ؛ فدل ذلك على أنه آراد الأطهار ، ولو أراد الحيض لقال : ( ثَلاثَ قُرُوء ) لأنّ الحَيْضة مؤنثة .

<sup>1.</sup> في م ، ن : سليل ، بالسين المهملة .

<sup>2.</sup> في « ن » بقوله تعالى .

 <sup>(</sup>A) انظر: الأضداد لابن الأنباري: ٢٧ ـ ونقل أيضاً عن الأضداد للأصعي، والأضداد لقطرب ـ وقال ابن الدّهان ( الأضداد: ١٠٤ ) القرء: الحيض والطهر. وفي النّهاية لابن الأثير ٤:
 ٣٢ : « الأصل في القرء الوقت المعلوم، فلذلك وقع على الضِدّين، لأن لكلّ منها وقتاً ».
 وانظر مادة ( قرأ ) في المعاجم.

<sup>(</sup>١) البيت لمالك بن الحارث الهُذلي . وفي ديوان الهذليين ٣ : ٨٣ : (كرهت العقر .. ) ونبّه على رواية ( شنئت ) . والققر : مكان ، وكرهه لأنه قوتل فيه . وشليل جدّ جرير بن عبد الله البجلي . وقاريها : وقتها . يقال ذلك للريح إذا هبت لوقتها ، واسم الشليل : ( جابر بن مالك ) كا نقل ابن دريد في الاشتقاق : ٥١٦ . قال : واشتقاق الشليل إما من تصغير أشل ، وهي من اليد الشلاء ، أو تصغير شلل .

ويُستشهد بالبيت في تفسير ( القرء ) وفي مادة ( قرأ ) في المعاجم الموسّعة . ( راجع مثلاً تفسير . الطبري ٤ : ٤٩٩ ، وتفسير القرطبي ٣ : ١١٣ ) .

 <sup>(</sup>١٠) سورة البقرة ٢ : من الآية ٢٢٨ : ﴿ وَالْطَلَقَاتُ يَتَربُّمْنَ بِالْفُسِبِنِ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهَنَّ أَن يَكُتُمْنَ مَا خَلَق الله فِي أُرحامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤمِنَّ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ وبُعُولَتُهَنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ أَن يَكُتُمْنَ مَا خَلَق الله فِي أُرحامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤمِنَّ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِر وبُعُولَتُهَنَّ أَحَقٌ بِرَدِّهِنَّ والله عَزِيزً في ذلِكَ إِنْ أُرادوا إصلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ بِالمَمْروفِ وللرِّجِال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ والله عَزِيزً خَكِيمٍ ﴾ .

وهذا لا حجّة فيه عند أهل النّظر ، وإنّها الحُجّة ما قَدّمناه . وإنّها لم تكن فيه حُجّة لأنه لا يُنكَرُ أن يكونَ القُرء لَفظاً مُذكّراً يُعنى به المؤنّث . ويكونُ تَذكير ( ثَلاثة ) حَمْلاً على اللفظ ، دونَ المعنى ، كا تقول العَرَبُ : ( جاءني ثَلاثة أشخص 2 ) وهم يَعنُون نساء (١١١) .

والعَربُ تَحملُ الكلامَ تارةً على اللَّفظ ، وتارةً على المعنى . ألا ترى إلى قراءة القُرَّاء : ﴿ بَلَى قَدْ جاءَتْكِ آياتي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ ﴾ (١٢) . بكسر الكاف والتاء وفتحها 4 .

## ووقوعُ الأسماءِ على المُسَمَّيات في كلام العَربِ ينقسمُ أربعةَ أُقسام:

أحدها: أن يكون اللسمّى مذكراً ، واسمُه مذكر ، كرجل يسمّى بزيدِ أو عَمرو .

والآخر: أن يكونَ الممّى مؤنشاً واسمه مؤنث ، كامرأة تُسمّى فاطمة .

<sup>1.</sup> في « ن » إنما .

<sup>2.</sup> في م : أشخاص .

<sup>3.</sup> في ط: تحول .

<sup>4.</sup> في « ن » : بكسر الكاف وفتحها .

<sup>(</sup>١١) راجع في الخصائص لابن جني الجزء ٢ : ٤١١ ـ ٤٣٥ فصلاً في ( الحمل على المعنى ) . وانظر فيه ٢ : ١١٧ على الخصوص . ومادة ( شخص ) في اللسان .

<sup>(</sup>١٢) سورة الزمر ٣٩ : من الآية ٥٩ : ﴿ بَلَى قَدُ جَاءَتُكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِها وَاسْتَكْبَرْتَ وكُنْتَ من الكَافِرِيْن ﴾ . ونقل القرطبي في تفسيره الآية الكريمة : « وروى الربيع بن أنس عن أم سلمة عن النبي عَلِيَّةٍ قرأ : ﴿ بلى قسد جاءتكِ ... فكنب ... واستكبرت ... وكنت ... ﴾ في كلً » . وراجع ما نقله في الجامع ١٥ : ٢٧٣ .

والثالث: أن يكون المُسمّى مؤنثاً واسمُه مـذكّر كامرأة تسمى جَعفر وزيد، قال الشّاعر :

يا جَعفرٌ يا جَعفرٌ يا جَعفرُ إِنْ أَكُ دَحُداحاً فَانْتِ أَقْصَرُ (١٣) أَو أَكُ ذَا شَيْبٍ فَعَدَّرُ [ ٤ أ ] أُو أَكُ ذَا شَيْبٍ فَعَدَا أَحْمَرُ [ ٤ أ ] ومِقْنَد عن الحرير أَصْفَرُ وتَحْت ذَاكَ سَوْأَةً لو تُذْكَرُ ! (١٤)

والرابع: أن يكون المسمّى مُذكراً ، واسمُه مؤنَّث ، كرجل يُسمّى طَلحة ، وَحَمزة أن .

وهذا لا يَخُص 4 الأسماء الأعلام دون الأجناس والأنواع .

وهكذا مذهب العرب في الصّفة والموسّوف . فريّا كان الموسوف مُطابقاً لصفتِه في التّذكيرِ والتأنيثِ ، كقولهم : هذا رجلٌ قائم ، و : هذه المرأة قائمة .

ورُيًّا كان مخالفاً لصفيه في التّذكير والتأنيث ، كقولِهم : رَجُلًّ رَجُلًّ وَيُعَةً (١٥) ، وعَلاَمةً ، ونَسّابة .

وفي المؤنث : امرأةً حاسِرً ، وعاشِق .

<sup>1.</sup> في م ، ط : بجمض ،

<sup>2.</sup> في م ، ط : الراجز .

<sup>3.</sup> في م ، ط : أو حمزة ،

<sup>4.</sup> في ط وحدها : وهذا يخصّ .

<sup>(</sup>١٣) الرّجز في الكامل ( ١ : ١٤ ) وفيه : ( إن أكّ ربعةٌ فأنت أقصر ) . ونسبه إلى أعرابي كان يختلف إلى مغنية لآل سّليان ، فأشرفت عليه ذات مرة فأومأت إليه بيدها إيماء عائب له بالقصر فأنشأ يقول .... والدحداح : القصير .

<sup>(</sup>١٤) اللقنع والمُتنّعة : ما تقنع به المرأة رأسها .

<sup>(</sup>١٥) الربعة : الوسيط القامة .

قال<sup>1</sup> ذو الرّمَّة :

ولَـــــوْ أَنَّ لَقَانَ الحَكَمَ تَعَرَّضَتُ لِعَيْنَيْهِ مَيٍّ حَـَّاسِراً كَادَ يَبْرَقُ (١٦) فقد تَبَيَّنَ أَنَّهُ لا حُجَّة في دُخول الهاء في ثَلاثة .

ومن الأَلفاظِ المُشتركة الواقعة على الشّيء وضيده قولُه تعالى : ﴿ فَأَصْبَحَتُ كَالصِّرِيْمُ (١٧) ﴾ .

قال بعضُ المفسّرين معناه : كالنَّهارِ المُضيء ، بَيْضاء لا شَيء فيها .

وقال آخرون : كاللَّيل الْمُظلم سَوداء ، لا شَيء فيها .

وكلا القَولين موجود في اللُّغة (١٨) . أمّا مَنْ قال : كالنَّهارِ المَّضيء فحجَّتُه قول زّهير :

1. في م ، ط : وقال .

2. في ط: أن .

<sup>(</sup>١٦) ديوان ذي الرمة : ٤٨٠ وفيه ( سافراً ) يقال : بَرِق يبرَق إذا تحيّر . وحاسراً ، أو سافراً : استغناء عن الصفة بالاسم .

<sup>(</sup>١٧) سورة القلم ٦٨ : الآيـة ٢٠ . وقبلهـا الآيـة ١١ : ﴿ فطــافَ عَلَيْهــا طــائِفٌ من ربّــكُ وَهُمُ نَائِمُون ﴾ .

<sup>(</sup>١٨) قال في اللسان: الصّريم: الصبح لانقطاعه عن الليل، والصريم: الليل لانقطاعه عن الصبح ... ويقال للّيل والنهار: الأضرّمان، لأن كلّ واحد منها ينصرم من الآخر. مادة (صرم) ١٥: ٢٢٧ - ٢٣٢ . وفي تفسير القُرطبي: ﴿ فأصبحت كالصريم ﴾ أي كالليل المظلم؛ عن ابن عباس والفراء وغيرها .. وقال الأخفش: أي كالصبح انصرم من الليل؛ وقال المبرّد: كالنهار. ( تفسير القرطبي ١٤ ٢٤٢).

وقال المبرّد في الكامل: قال المُفتَرون في قول الله عز وجل: ﴿ فأصبحت كالصّريم ﴾ قَوْلين: قال قوم: كالله عن وجل المناهاء لا شيء فيها ؛ فهوَ من الأضّداد. الكامل ١: ٣٣٢. وارجع إلى: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ١٤٣.

بكَرْتُ عَلَيْهِ غُهدوةً فرأيتُه قعُوداً لَدَيْهِ بالصَّريمِ عَواذلَهُ (١٩) يَعنى الصَّباح .

وقال آخر :

كأنَّا والرِّحالُ عَلَى صَوَارِ بِرَمْلِ خُزَاق ُ أَسْلَمَهُ الصَّرِيْمُ (٢١) وقال أَسْلَمَهُ الصَّرِيْمُ (٢١) وقال أَ بعضُهم مَعناه: خَرج من اللّيل وانْجلى عنه ؛ كا قال النّابغة (٢٢):

حَتَّى غَدا في بَياض الصُّبْحِ مُنْصَلِتاً يَقْرُو الأماعِزَ من لُبْنانَ والأكما

1. في م، ط: الآخر.

2. في م ، ن : حزاق ( بالحاء ) .

3. في م، ط: قال.

(١٩) ديوان زُهير بن أبي سلمى : ٣١ . والصريم : جمع صرية ؛ وهي رملة تنقطع من معظم الرمل . والعواذل : اللائي يعذلنه على إنفاق ماله . وقيل الصريم ههنا : الصبح وهو أشبه بالمعنى لأنه يسكر بالعشي فإذا أصبح وقد صحا من سكره لمُنْسَه . وفي شرح ثعلب على الديوان ينسب القول الثاني لأبي عبيدة : ١٤١ .

(٢٠) لم أقف على قائله .

(٢١) البيت من حماسيّة لبَرْج بن مسهر الطّائي: شبه ركائبهم بقطيع من البقر بالرمل المذكور، أسلمه الصريم إلى الصيادين والكلاب فخفّت وعَدت. والصريم استعمل في الصبح والليل جيعاً لأن كلّ واحد منها ينصرم عن صاحبه وقت السحر، وإنما ركبوا بعد الاصطباح للتنزّه، أو في بطالة حضرتهم. حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي ٣: ١٢٧٦.

وانظر شرح التبريزي : ٣ : ١٣٦ وفيه صوار بكسر الصاد ، وحُزاق بالحاء مضومة ومكسورة . وخزاق : موضع في سواد أصفهان ( معجم ما استعجم ٢ : ٤٩٧ ) .

(٢٢) ديوان النابغة (بشرح الأعلم الشَّنتري) الورقة ١٠٠ ، والديوان (بشرح عاصم بن أيوب البطليوسي : ٦٩ ) والديوان صنعة ابن السكيت : ١١١ ، والتُوضيح والبيان : ٥٤ ، وفيها =

وإنَّما سُمِّي كُلُّ واحدٍ منها صَريمًا لأنه يَنْصَرِمُ إذا وَافى الآخر .

والمعنى أيضاً يَشْهَدُ لكلِّ واحد من القولين ، لأن العربَ تَقُول : لكَ بياضُ الأرضِ وسوادُها . يَعْنُون بالبياضِ ما لا عَارة فيه ، وبالسّوادِ ما فيه العَارة . فهذا أما يُحتِّج به لمن ذَهب إلى مَعنى البياض .

ومَنْ ذهب إلى معنى السواد فإنّا أراد أنها احترقَتْ بريح ِصَرّ ، أو نارِ ؛ كقوله تَعالى : ﴿ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيْهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ ﴾ (٢٣) .

ومن هذا النَّوع قول أبي بكر رضي الله عنه : « طُوبي لِمَنْ ماتَ في النَّأْنَاةِ »(٢٤) . فإنه يحمّل أن يُريد أول الإسلام عند قُوَّةِ البَصائر [٤ب] التَّأْنَاةِ »(٢٤) . فإنه يحمّل أنه يُريد به آخر الإسلام إذا ضَعَفَت البصائر \*(4 ، وكَثُرت البدَعُ والخلاف .

<sup>1.</sup> في م ، ط : وهذا لا يحتج به .

<sup>2 .</sup> كلمة ( معنى ) لم ترد في م ، ط . \_ كلمة ( صر ) لم ترد في « ن » .

<sup>3.</sup> أي م، ط: أنه.

<sup>4.</sup> ما بين نجمتين سقط من « ن » .

<sup>=</sup> جيعاً: (حق غدا مثل نصل السيف منصلتاً). وفي ابن السكيت: نَيَّان في موضع لبنان. قال أبو بكر البطليوسي في الشطر الأول: ويروى: (ثم اغتدى ينفض الأعطاف). والأمعز والمعزاء: الأرض الحزنة الفليظة ذات الحجارة، ج الأماعز والمعز. ويقرو: يتبع. (ومثل نصل السيف): أي يبرق كا يبرق السيّف. والمنصلت: الحاد الماضي.

<sup>(</sup>٢٣) البقرة ٢ : ٢٦٦ وتمام الآية : ﴿ أَيودُ أَحدُكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنِّهٌ مِن نخيلٍ وأعنابٍ تجري مِنْ تحتها الأنهارُ لهُ فيها من كلّ الشَّمراتِ وأصابَهُ الكِبَرُ وَلِهُ ذرِّيَّةٌ ضُعَفاءً فأصابَها إعصارُ فيه نارٌ فاحترقَتُ كذلك يبيّنُ اللهُ لكمُ الآياتِ لعلَّكم تتفكرون ﴾ .

<sup>(</sup>٢٤) النَّاناة: العجز والضَعف، وروى عكرمة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: «طُوبي لمن مات في الناناة». يعني أوَّل الإسلام قبل أن يقُوى ويكثر أهله وناصِرهُ والداخلون فيه، فهو عند الناس ضعيف.

النهاية في غريب الحديث ٥: ٣. و ( اللسان : نأناً ١ : ١٥٦ ) .

ويدلُّ على صحَّة المعنيين جَميعاً قولُه عَلِيلَةٍ : « إِنَّ الإسْلامَ بدأ غَريباً وسَيَعُود غَريباً كا بدأً أَ فَطُوبِي للغُرباء »(٢٥) .

والنأنأة عند العَرب الضَّعف ، لا يخص الصَّغر دون الكبر2 .

قال امرؤ القيس (٢٦) في ذلك:

لَعمرُكَ ما سَعْد بِخُلِّةِ آثم ولا نَأْنا يومَ الحِفاظِ ولا حَصِرُ

وتأوّله أبو عُبيد على أنّه أراد به أوَّلَ الإسلام . ولَيْسَ في لفظِ الحديثِ ما يَقتضي ذلك . على أنَّ بعضَ الرَّواة قد رَوى : « في النأنأة الأُولى » . فإن كانَ هذا محفوظاً فالقول ما قال أبو عبيد 3 .

ومن هذا النّوع قولُه عَلِيَّةٍ : « قُصّوا الشَّوارِبَ 4 وأَعفُوا اللَّحى »(٢٧)

<sup>1.</sup> أي م ، ط : غريباً فطوبي .

<sup>2.</sup> في ط: الصغير دون الكبير.

<sup>3.</sup> في م ، ط : فإن صح هذا القول .

<sup>4.</sup> في ط: الشارب.

<sup>(</sup>٢٥) أخرجه مسلم والترمذي والدارمي وابن ماجه . وفي مسلم : غريباً كا بدأ . انظر : صحيح مسلم : ١٣٠ . ابن ماجه : ١٣٠٠ . الدارمي ٢ : ٣١٢ . وهو في المجازات النبوية ( ط الزينبي ـ مؤسسة الحلبي ) : ٣٠ . وفي النهاية ٣ : ١٤٤ وفيه زيادة ( كا بدأ ) .

<sup>(</sup>٢٦) ديوان امرئ القيس : ١١٢ . والخلة : الصداقة والمودة ، والحفاظ : الغضب والأنفة عن الانهزام في الحرب ، والنأنأ : الضعيف ، والحصِر : الضيق الصدر عند تجشم شدائد الأمور .

<sup>(</sup>٢٧) ورد الحديث في الصّحاح من طرق عدة ، وفي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله عَلَيْقِ : « خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب » ، وفي بعض الروايسات : « أنهكوا الشوارب » ، و : « جزوا .. » . البخاري ٧ : ٥٦ ، مسلم : ٢٢٢ ، النسائي ١ : ١٦ ، وانظر فيه أقوال العلماء في هذه المسألة وما ذكره السيوطي ,

قال قوم معناه : وَفِّروا وكَثِّروا . وقال آخَرون : قَصِّروا وأَنقِصُوا . وكلا القَولين لهُ شاهدٌ من اللَّغة .

أمّا مَنْ دْهب إلى التّكثير فَحُجَّتُه قوله تعالى : ﴿ حَتَّى عَفَوْا ﴾ (٢٨) وقول جرير (٢٦) :

ولكِنِّا نُعِضُّ السَّيفَ منها بأَسُوق عافياتِ اللحم كُومِ وأمّا مَنْ ذهَب إلى الحَدْف والتَّقصير فَحُجَّتُه قَوْلُ زُهير (٢٠):

تَحمَّل أهلُها منها فبانوا على آثارِ مَنْ ذَهَبَ العفاءُ! فهذه جُملةٌ من اللّفظ المشتركِ الواقع على مَعانِ مختلفة متضادة .

وهو في مختصر صحيح مسلم ١ : ٧٥ ورواه عن ابن عمر رضي الله عنـه أيضاً بنص : « خـالِفُوا
 المشركين : أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى » .

<sup>(</sup>٢٨) من الآية الكريمة ( ٩٤ ) سورة الأعراف ٧ . والآيتان ٩٢ ، ٩٤ : ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا فِي قَرِيـة مِنْ نِي ۗ إِلاّ أَخذنا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ والضّرَاء لعلهم يَضُرّعون . ثمَّ بدّلنا مكانَ السَّيِّئَةِ الحسنة حتَّى عَفَوْا وقالوا قَدْ مَس آباءَنا الضَّرَّاءُ والسَّراءُ فأخذناهم بغتَةً وهُمْ لا يشعرون ﴾ .

قَـالُ القرطبي : (حتى عَفَـوا ) أي كثروا ؛ عن ابن عبـاس . وقـالُ ابن زيـد : كثرت أمـوالهم وأولادهم . و (عفـا ) من الأضـداد . عفـا : كثر ، وعفـا : درس . أعلم الله تمـالى أنـه أخـَـذهم بالشدة والرخاء فلم يزدجروا ولم يشكروا . ( تفسير القرطبي ٧ : ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢٩) كذا في الأصول ، وكرر نسبته إلى جرير في الورقة ( ٢٤ أ ) . والبيت للشاعر لبيد من قصيدة مطلعها :

رأتني قــــد شحبت وســل جسمي طــلاب النّـازحــات من الهمــوم ( الديوان بتحقيق الدكتور إحسان عباس ، طبعة الكويت : ١٠٤ ) .

وأعضّ السيف : ضربَة به ، وأسوق : جمع ساق ، وعف الحمه : كثر ، وكوم : عظمام الأسنمة ، البعير : أكوم ، والناقة : كوماء . يقول : إنهم يعرقبون النوق للضيوف .

<sup>(</sup>٣٠) ديوان زهير : ٥٨ . يريد : على آثار مَنْ ذهب الدرس ، أي من ذهب لم أس عليه !

وأما اللفظ المشترك الواقع على معان مختلفة غير متضادة فنحو قوله تعالى : ﴿ إِنَّا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ ورَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ﴾ (٢١) إلى آخر الآية . ذَهب قوم إلى أنّ ( أو ) ههنا للتَّخيير كالَّتي مِنْ قولك : جالسْ زيداً أو عَمْراً . فقالوا : السَّلطانُ مُخَيَّرٌ فِي هذه العُقوباتِ ؛ يفعلُ بقاطع السبيل أيّها شاء . وهو قولُ الحسن البَصري ، وعطاء . وبه قال مالك رحمه الله .

وذَهب آخرون إلى أنَّ ( أو ) ههُنـا للتَّفصيلِ والتَّبعيض نَّ فَمَنْ حَارَب وَقَتَل وَأَخذَ المَالَ قُتِل ؛ ومَنْ قتلَ وَلَم يَاخُذ المَالَ قُتِل ؛ ومَنْ أخذ المَالَ وَلم يَأْخُد المَالَ قُتِل ؛ ومَنْ أخذ المَالَ وَلم يَقْتُل قُطعت يَدُه ورجله من خلاف أ. وهو قول أبي مِجْلَز وحَجَّاج بن أرطاة عن ابنِ عبّاس . وبه قال الشّافعي وأبو حَنيفة أن م وحجًاج بن أرطاة عن ابنِ عبّاس . وبه قال الشّافعي وأبو حَنيفة رحمها الله تعالى . واحتجُّوا بحديث رواه عُثان ، وعائشة عن النَّبي عَلِيلِهُ رَحْها الله تعالى . واحتجُّوا بحديث رواه عُثان ، وعائشة عن النَّبي عَلِيلِهُ أَنه قال أن : زنا بعد إحصان ،

<sup>1. (</sup> اللفظ المشترك ) لم ترد في « ن » .

<sup>2 -</sup> في ط : إلى أن كابة أو . \_ في م ، ط : كالتي في قولك .

<sup>3.</sup> في ملا : كلمة أو . ــ في ملا : والتّعيين .

<sup>4. (</sup> ورجله من خلاف ) لم ترد في م ، ط . وانظر في تفصيل هذه الآراء : تفسير القرطبي ٦ : ١٥٢ .

أبو حنيفة والشافعي .

<sup>6. (</sup>أنه قال ) لم ترد في « ن » .

<sup>(</sup>٣١) سورة المائدة ٥ : ٣٣ والآية : ﴿ إِنَّا جزاءً الـذينَ يحـاربونَ اللهَ ورسولَـهُ ويَسْعَوْنَ فِي الأرض فلـك فساداً أَن يُقَتَّلُوا أَو يُصَلِّبُوا أَو تُقطَّعَ أَيْدِيهِمُ وأَرْجُلهُمُ من خِلافٍ ، أَو يُنْفَوْا مِنَ الأرض ذلـك لم خزيّ في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذابً عظيم له .

وانظر مــا نقلــه القرطبي من أقــوال في تفسيره : الجــامــع لأحكام القرآن ٦ : ١٤٧ ـ ١٥٨ ، والزخشري في الكشاف ١ : ٦٢٧ ـ ٦٢٨ .

أو كُفرٍ بعدَ إيمان ، أو قَتْل نَفسٍ بِغَيرِ حق ً <sub>»(٢٢)</sub> .

واحتَجُوا من اللغة بأنَّ العَرَبَ تستعملُ (أو) للإفراد والتَّفصيل ؛ فيقولون : اجتمع القومُ فقالوا : حارِبُوا أو صالِحُوا ؛ أي قالَ بعضُهم كذا ، وقالَ بعضُهم كذا قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارَى تَهْتَدُوا ﴾ (٢٣) [٥ أ] . وليس بيْنَ لا الفِرقِ فرقة تُخيِّر بين اليهودية والنَّصرانيّة . وإغا المعنى أن بعضَهُم - وَهُم اليهود - قالُوا : كونوا هوداً ، وبَعْضهُم - وهم النصارى - قالُوا : كونوا نصارى . فهذا تَفصيلٌ لا شكَّ فهه فهه النصارى .

والعربُ تَلُفُ الكلامَيْنِ المُختلفينِ وتَرمي بِتَفْسيرِهما جُملةً (٣٥) ثِقة بأنَّ السّامع يَرُدُّ إلى كلِّ مُخْبَرِ عنهُ ما يليقُ به .

<sup>1.</sup> في م ، ط : بغير نفس .

<sup>2.</sup> في ط: كلمة أو .

<sup>3 .</sup> لم ترد العبارة في ط .

<sup>4.</sup> في م ، ط : في الفرق .

<sup>(</sup>٢٢) أخرج الدارمي من حديث عثان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله على يقول : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : بكفر بعد إعان ، أو بزنا بعد إحصان ؛ أو يَقتل نفساً بغير نفس فَيَقتل » . وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود : « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثّيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجاعة » ؛ وأخرجه الدارمي كذلك من حديث ابن مسعود بلفظ مقارب ( سنن الدارمي ٢ : ١٧١ ، صحيح مسلم : ٢ ـ ١٢ ) .

<sup>(</sup>٣٣) سورة البقرة ٢ : ١٣٥ . والآية : ﴿ وقالُوا كُونُوا هُوداً أَنْ نَصارَى تَهْتَـدُوا ، قُلْ بَلْ مِلْـةَ إبراهيمَ حنيفاً وما كانَ من المشركين ﴾ . أي دعت كلُّ فرقة إلى ما هي عليه .

<sup>(</sup>٣٤) أورد ابن هشام الآية الكريمة تحت عنوان ( التَّقسيم ) ؛ وقال : إن بعضهم عبر عن ذلك بالتفصيل ( المغنى ١ : ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢٥) قال شهاب الدين محمود الحلبي : اللف والنشر هو أن يذكر ( المتكلم ) شيئين فصاعداً ، ثم يـأتي \_\_

قال الله تعالى : ﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُم اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (٢٦) .

ونحوه أقول امرئ القيس (٢٧):

كأنَّ قلوبَ الطِّيرِ رَطُباً ويابِساً لدى وَكرِها العَنَّابُ والحشفُ البالي ولو جاء هذا الكلامُ مفصَّلاً لقال: كأنَّ قُلوبَ الطَّير رطباً: العنّاب، ويابساً: الحَشف البالي.

وكذلك الآية لو جاءت مُفَطّلة لقال : جعلَ لكم الليلَ لتَسْكُنوا فيه ، والنّهارَ لتبتَغُوا من فَضْله .

واخْتَلفوا في النَّفي (٣٨) من الأرضِ ما هو ؛ فقال الحِجازيُّونَ : يُنفى من موضِع إلى موضع . وقال العِراقيّون : يُسْجَن ويُحبس .

1. ق « ن » : غيو .

<sup>=</sup> بتفسير ذلك جملة مع رعاية الترتيب ثقة بأن السّامع يردُّ إلى كلِّ واحدٍ منها ما له ، كقوله تعالى : ﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ .. ﴾ الآية . انظر حسن التوسُّل إلى صناعة الترسُّل : ٩٠ . وذكره ابن أبي الإصبع تحت باب ( صحة المقابلات ) . انظر : تحرير التحبير : ١٧١ . والهوامش التي أحال المحقق عليها فيه .

<sup>(</sup>٣٦) سورة القصص ٢٨ : ٧٣ : ﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُم اللَّيلَ والنهارَ لِتَسْكُنوا فِيهِ ولِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلَهِ وَلَعَلَّكُم تَشْكُرون ﴾ .

<sup>(</sup>٣٧) قال الأعلم الشنتري في شرح الأشعار الستة ، عند هذا البيت : ( كأنَّ الرطب من قلوب الطير وما جاءت به العُقابُ حديثاً العُنَّاب ، وكأنَّ ما يبسَ منها وقدم الحشف ، وهو البالي من التمر ورديئه . وتقدير البيت : كأن قلوبَ الطير رطبة العنّابَ ، وكأنها يابسة الحشفُ البالي . وإنّا خصَّ قلوبَ الطير لأنّها أطيب لحوماً ) . ديوان امرىُّ القيس بشرح الأعلم الشنتري : ٢٨ .

والعناب : ثمر لشجر يعرف بالاسم نفسه ، وهو أحمر حلو لذيذ الطعم .

<sup>(</sup>٣٨) نقل القرطبي في قوله تعالى : ﴿ أَوْ يُنْفَوَّا مِنَ الأَرْضِ ﴾ وجُوهاً . قال السُّديّ : هو أن يُطلّب \_

والعربُ تَستعمِلُ النَّفي بمعنى السّجن .

قال بعضُ المسجونين (٢٩)

خَرجنا مِنَ الدُّنيا ونحنُ مِن اهْلِها فَلَسْنا من الأَمواتِ فيها ولاَ الأَحْيا إِذَا جاءَنا السجَّانُ يَوْماً لحاجَةٍ عَجبْنا وقُلنا جاءَ هذا مِنَ الدُّنيا !

ومن هذا النَّوع قولُه عَلِيْكَمُ : « أَسْرَعُكن لَحاقاً بِي أَطْوَلُكُنَّ يداً »(٤٠) . قطنت قالمه لنسائه ؛ فحَسِبْنَهُ من الطُّول الَّذي هو ضد القِصَر ؛ فَظنَّت ( عائشة ) أَنها المُرادة . فلما ماتت ( زَينبُ ) قبلَها علمن حينئذ أنه إنّا

٦. في ط: سودة ،

أبداً بالخيل والرّجل حتى يؤخذ فيُقام عليه (حدُّ الله ) أو يخرج من دار الإسلام هرباً مَن يطلبه . وحكي عن الشَّافعي أنَّهم يخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لِتقام عليهم الحدود . وقال مالك : يُنفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ، ويُحبَس فيه كالزّاني . وقال مالك أيضاً والكُوفيّون : نَفيّهم سجنّهم ، فيّنفى من سَمة الدُّنيا إلى ضيقها ، فصار كأنّه إذا سُجن فقد نُفيّ من الأرض إلا من موضع استقراره . ( الجامع لأحكام القرآن ٦ : ١٥٢ ـ ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣٩) نقل القرطبي بعد الفقرة السابقة في الهامش ٣ صفحة ٣٧ ، وقال : إنهم احتجوا على أنّ من معانى النفى : ( السجن ) بقول بعض أهل السجون ، البيتين ...

والبيتان من مقطوعة وردت في إنساه الرواة ١ : ٦٢ ، ومعجم الأدباء ٣ : ١٥٥ ، وأمالي المرتضى ١ : ١٤٥ منسوبة إلى صالح بن عبد القدوس . وفي المحاسن والأضداد : ٤٥ ـ ٤٦ منسوبة إلى عبد الله بن معاوية . وفي عيون الأخبار ١ : ٨١ ـ ٨٢ من غير عزو .

وورد منها البيت الأول والثاني في رسالة الغفران ١٤٢ منسوبين لولىد صالح ، وفي مقدمة اللزوميات منسوبين لرجل كان في السجن على عهد ملوك بني العباس ، يقال إنه من ولىد صالح بن عبد القدوس ، ومطلعها :

إلى الله أشكو إنّه موضع الشكوى وفي يـده كثف المضرّة والبلوي خرجنا من السدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى إذا دخل السجان يـوماً لحاجـة عجبنا وقلنا جاء هـذا من السدنيا

<sup>(</sup>٤٠) أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، وفي بعض روايات البخاري ما يوهم \_\_.

أراد الطُّولَ الَّهِ في هو الفضلُ والكَرم ؛ وكانَتُ ( زينبُ ) أَكْثَرَهُنَّ صَدقة . والعَربُ تقولُ : فلان أطولُ يَداً من فُلانٍ ؛ إذا كان أكرمَ منهُ وأكثر بَذُلاً 2 .

قال الشّاعر(٤١):

ولَمْ يَكَ أَكْثَرَ الفِتيانِ مالاً ولكنْ كانَ أَطْوَلَهُم ذِراعا ويُروى : أَرحَبَهُم .

ومن هذا النَّوع قولُه تعالى (٤٢٠) : ﴿ مِنْ أَجُلِ ذَلَكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي الْمُرائِيْلَ ﴾ . قال قوم : معناه ( مِن سببِ ذَلَك ) كَا يُقال : فعلتُ ذَلَكَ مِن أَجْلِك .

أنه من الطول .

<sup>2 -</sup> لم ترد ( وأكثر بذلاً ) في « ن » .

<sup>3،</sup> في ط: تبارك وتعالى .

ان أسرعهن لحاقاً هي سودة . وكذا وقع في سنن النسائي ( بشرح السيوطي ط مصطفى علم عد ) .

صحيح البخاري ٢ : ١١٥ ، مسلم : ١٩٠٧ ، النسائي ٥ : ٦٧ ، وهو في مختصر صحيح مسلم ٢ : ٢٠٥ .

وفي أساس البلاغة ( ومن المجاز قولهم : هو أطول يدأ منه ، أي أسخى ) .

<sup>(</sup>٤١) البيت لأبي زياد الأعرابي من شعراء الحاسة وقبله : المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحدد المستحد المستحدد ا

لــــه نـــار تشبّ بكلّ واد إذا النّيرانُ أَلْبِسَتِ القنــاعــا الحماسة ٤ : ١٥٩٢ ، والحيوان ٥ : ١٣٥ ، ومعاهد التنصيص : ٦٠ ، وتحرير التحبير : ٥٣٠ ؛ وفيه ( أرحبهم ) بدلاً من ( أطولهم ) .

قال المرزوقي : ( قوله تُشبُّ أي توقد ... والمعنى أن نار ضيافته تُوقد بكل وادٍ ينزل به ، إذا النّبران في الآفاق سُترت وحجبت عن الاستدلال بها مخافة طُروق الأضياف) . وفي شرح الشّاهد قال : ( إن ما تحمّله وتكلّفه لم يك السّببُ فيه اليّسار ، وكثرة المال ، ولكن كرمه الفائض وعرقه الزّاخر ) .

<sup>(</sup>٤٢) المائدة ٥ : ٣٢ . وتمامُ الآية : ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبُنا على بَنِي إسرائِيلَ أَنَّـهُ مَنْ قَتَل نَفُساً بِغَيرِ = - ٥٢ ـ

وقال قوم : معناه ( من جناية ذلك وجَريرته ) . ويُقال : أَجَلَ عليهم شَرّاً يأْجِلَة أَجُلاً إذا جَناه . واحتَجُّوا بقول خَوّات بن جُبير الأنصاري (٤٣) :

وأَهْلِ خِباء صالِح ذات بَيْنهم قد احْتَرَبوا في عاجِلٍ أَنا آجِلُه وهذا النَّوع كثير جداً .

وأمّا الاشْتراكُ العارضُ من قبل اختلافِ أحوالِ الكلمةِ [ ٥ ب ] دون مَوضوع لفظها فَمِثل قَوْلِه تَعالى : ﴿ وَلاَ يُضَارَّ كاتِبٌ

1. ( الأنصاري ) لم ترد في م ، ط .

فسأقبَلت في السّساعين أسسال عَنْهُم سوالك بالشّيء الذي أنت جاهِلة وقد أوردها الأعلم الشنبري بعد تمام رواية الأصعي للقصيدة وقال: (إن هذين البيتين يلحقان بالقصيدة، وهما لخوات بن جبير الأنصاري صاحب ذات النّحيين التهية، وكان من فساق العرب في الجاهلية ثم أسلم وحَسَن إسلامه وشهد بدراً. ومعنى البيتين أنه وصف تأريشة بين قوم مُصطلحين وسعيه بالفساد حتى أوقعهم في حرب. وعاجل شر أجله عليهم أي جناه وأحدثه، ثم زع أنه بعد ما كادهم وبعث الحرب بينهم جعل يسأل عن السّاعين بالشر المهيّجين له بين القوم كا يسأل الإنسان عا جَهل !).

انظر ديوان زهير بشرح الأعلم الشنتري تحقيق محمد بدر الدين النعساني ( ط المكتبة التجارية بمصر ) : ٣٣ ، وشرح ديسوان زهير صنعمه ثعلب : ١٤٥ ـ ١٤٥ ، ولسمان العرب ( أجمل ) . وتفسير القرطبي ٦ : ١٤٥ ، ونسبه للخنوت . وفيه :

( وأهل خباء صالح كنت بينهم ) .

وقال ابن فارس : وتكون ( ذات ) كناية عن الحال ، كقوله ': وأهل خباء ... البيت . انظر الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس : ١٢٤ .

تَفْسٍ أو فَسادٍ في الأرضِ فكأنما قتل النّاس جميعاً ومَنْ أَحْياها فَكأنما أَحْيـا النّـاس جميعاً ولقد
 جاءتُهُمْ رَسُلنا بالبّيّنات ثم إنّ كثيراً مِنْهُم بَعْد ذلِك في الأرْضِ لَمُسْرِفُون ﴾ .

<sup>(</sup>٤٣) البيت لخوّات بن جُبير الأنصاري ، وقد ورد مع بيت آخر في نهاية قصيدة زهير : صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعُرّي أفراسُ الصّبا ورواحِلَاتَهُ وثانى البيتين :

وَلا شَهِيدٌ ﴾ (انا) . قال قوم : مُضارةُ الكاتب أنْ يكْتُبَ مَا لم يُمْلَ عَليه ، ومُضارّةُ الشَّهيد أنْ يَشْهَد بخلافِ الشَّهادة . وقال آخرون : مُضَارَّتُها أن يُمْنَعا من أَشْغالِها و يُكَلِّفا الكتابة والشّهادة في وقت يَشُقُّ ذلك فيه عَلَيْها .

وإنَّا أُوجبَ هذا الخِلاف أَنّ قوله : ﴿ وَلا يُضَارٌ ﴾ يُحمّل أَن يكونَ تقديرُه : وَلا يُضَارُ بُ يُحمّل أَن يكونَ الكاتِبُ والشَّهيدُ مَفعولاً بها لم يُسَمَّ فاعِلُها . وهكذا كان يقرأ ابن مَسْعُود بإظهار التَّضعيف وفَتْح الرَّاء (13) .

ويُحتمل أن يكون تقعديرُه : ﴿ وَلَا يُضَارِرُ ﴾ بَكَسرِ الرَّاء ، فيلزَمُ على هذا أن يكونَ الكاتبُ والشهيدُ أَ فاعِلَيْن . وهكذا كان يقرأ ابن عُمَر بإظهار التَّضعيف وكسر الرَّاء .

1. في « ن » : والشاهد .

<sup>(</sup>٤٤) البقرة ٢ : ٢٨٢ انظر ما قيل في تفسير الآية ( القرطبي ٣ : ٣٧٦ - ٤٠٦ ) .

<sup>(62)</sup> القرطبي ٣ : ٢٠٦ ( وكذا قرأ ابن مسعود : ﴿ يُضارَرُ ﴾ بفتح الراء الأولى ولفظ المضارّة إذ هو من اثنين يقتضي هذه المعاني ) . قال الزبخشري في تفسير الآية الكريمة : ﴿ ولا يُضَارَ ﴾ يحتل البناء للفاعل والمفعول . والدليل عليه قراءة عمر رضي الله عنه : ﴿ وَلا يُضارِرُ ﴾ بالإظهار والكسر . وقراءة ابن عباس رضي الله عنه : ﴿ وَلا يُضارَر ﴾ بالإظهار والقتح . والمعنى نهي الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما يُطلبُ منها ، وعن التحريف والزيادة والنقصان أو النهي عن الضّرر بها بأن يعجّلا عن مُهم ، ويُلزًا ، أو لا يُعطى الكاتب حقّة من الجُعل ، أو يحمل الشهيد مؤونة مجيئه من بلد بعيد ) .

قال ابن جني معلقاً على القراءة في : ﴿ وَلا يَضَارَ ﴾ : والإدغام لغة تميم والإظهار ( فــك الإدغام ) لغة الحجازيين . ( المحتسب ١ : ١٤٨ ) .

ومثل هذا قوله تعالى : ﴿ لا تُضَارٌ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ (٤٦) .

وأما الاشتراك العارض من قبل تركيب الكلام ، وبناء بعض الألفاظ على بعض فإن منه ما يدل على معان مختلفة متضادة ، ومنه ما يدل على معان مختلفة غير متضادة .

فن النَّوع الأَوِّل قولُه تعالى: ﴿ وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُم فِي الكِتاب فِي يَتَالَى عَلَيْكُم فِي الكِتاب فِي يَتَامَى النِّسَاء السلاَّتِي لا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ ﴾ (٢٧) . قال قوم: معناه ( وترغبون في نكاحهن لمالِهن ) . وقال آخرون: إنما أراد ( وترغبون عن نكاحِهِنَّ لدمامتهن وقلّة مالهن ) (٢٨) .

(٤٦) البقرة ٢ : ٢٣٣ . المعنى : ( لا تسأبي الأم أن ترضعه إضراراً بسأبيسه أو تطلبَ أكثرَ من أجرِ مثلها ، ولا يحلّ للأب أن يمنع الأمّ من ذلك مع رغبتها في الإرضاع . هذا قول جمهور المفسرين . وقرأ نافع وعاصم وجزة والكسائي تضارّ بفتح الراء المشددة ، وموضعه جزمّ على النهي ... أي لا يُنزع الولد منها إذا رضيت بالإرضاع ورضي الصبي ... وروى يونس عن الحسن قال : يقول : ( لا تضارّ زوجها تقول : لا أرضِعُه ، ولا يضارّها فينزعه منها وهي تقول : أنا أرضِعهُ ) . القرطبي ٣ : ١٦٧ ، وانظر ما نقله الزخشري من أقوال : في الكشاف

(٤٧) النساء ٤ : ١٢٧ . الآية : ﴿ وَيَسْتَفتونَكَ فِي النَّساء قبلِ الله يَفتيكم فيهنَّ وما يُتلى عليكم في الكتاب في يتامى النَّساء اللآتي لا تُؤْتَونهن ما كُتب لَهنَّ وترغبونَ أن تنكحوهنَّ والمستضعفينَ من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خَير فإنَّ الله كان بهِ عليماً ﴾ .

(٤٨) رَغِبت في الشيء : إذا أردته ، ورَغِبتَ عن الشيء : إذا لم ترِدْه . وقد وَرَدَ الوجهانِ في تفسير الآية فقيل : ترغبون عن أن تنكحوهن محدف ( عن ) ، وقيل : ترغبون في أن تنكحوهن ثم حذفت ( في ) . انظر القرطبي ٥ : ٤٠٢ ـ ٤٠٣ .

وإغا أوجَب هاذا الاختالاف أنَّ العربَ تقول : (رغبتُ عن الشيء) : إذا زهدتَ فيه ؛ و (رغبتُ في الشيء) : إذا حرصتَ عليه . فلما رُكّبَ الكلامُ تركيباً سَقَط منه حرفُ الجر احتَمل التأويلين المتفادين ، فصار كقول القائل (٤١) :

ويرغَبُ أَنْ يبني المَعالِيَ خَالِـدٌ ويَرْغَبُ 2 أَنْ يَرْضَى صَنيع الأَلاعم

فهذا البيت يحتمل أن يكون مدحاً وأن يكون ذماً . فإن جعلت الرغبة الأولى مقدّرةً بـ ( في ) والثانية مقدرةً بـ ( عن ) كان مدحاً . وإن جعلت الرغبة ألأولى مقدرة بعن والثانية مقدرةً بفي كان ذماً .

ومن هذا النّوع قولُ عليّ رضي الله عنه : « أَيّها الناسُ تزعمونَ أَنّي قتلتُ عَثَانَ ؟ ألا وإنّ الله قَتلَه وأَنَا مَعَهُ » . أرادَ عليّ ، رضي الله عنه ، أنّ الله قَتله ، وسَيَقتلني معه . فعطف ( أنا ) على الهاء من ( قَتلَه ) ؛ وجعلَ الهاء في ( مَعه ) عائدةً على عُثان ، رضي الله عنه .

وتـأوّلتـه الخوارج على أنـه عطف (أنـا) على الضّير الفـاعـل في ( قتله )! أو على موضع المنصوب بإنّ ، كما تقول [ ٦ أ ] : إنّ زيـداً قـائمً

<sup>1.</sup> في ط: الخلاف.

<sup>.</sup> 2. ق ن : فيرغب .

<sup>3. (</sup> الرغبة ) لم ترد في م ، ط ،

<sup>4.</sup> في ط: وتأوله .

<sup>(</sup>٤٩) قال في اللسان ( لأم ) : ( وقد جاء في الشعر لجمع لئيم ، ألائم على غير قياس ) . وقد أورده ابن هشام في المغني ٢ : ٨٥٠ نقلاً عن ابن السيّد ؛ في الباب الرابع من كتابه عن الأمور التي يتعدّى بها الفعل القاصر وذكر منها : ( إسقاط الجار ) فقال في موضع استشهاده بالآية الكريمة : ﴿ وترغبون أن تنكحوهن ﴾ : ( أي في أن ، أو عن ، على خلاف في ذلك بين المفسرين ويما يجتلها قوله : ويرغب ... البيت ) .

وعمرو . فترفع ( عَمراً ) عَطفاً على موضع ( زَيد ) وما عمل فيه ؛ وجَعلوا الضَّمير في قوله ( مَعه ) عائداً على الله تعالى . فأوْجبوا عَليه من هذا اللَّفظ أنَّهُ شارَك في قتل عُثان رضي الله عنه ! ولذلك قال كعب بن جُعَيْل (٠٠٠) :

إذا سيل عنه حَدا شُبْهَة وعَمَّى الجوابَ عَلَى السَّائلينا فليسَ براضٍ ولا ساخِطٍ ولا في النَّهاةِ ولا الآمرينا ولا هو سَاهُ ولا سَرَّهُ ولا بُدَّ مِنْ بَعْضِ ذا أن يَكُونا

و إنما قال هذا لأن عليّاً \_ رضي الله عنه \_ كان يقولُ إذا ذكر لـه قتلُ عُثان رضي الله عنـــه : والله مـــا أَمَرت ولا نَهَيت ، ولا رَضيتُ ولا سَخطت ، ولا سَاءَني ولا سَرَّني (٥١) .

ونظيرُ هذا الضَّير في احتالِه التَّأُويلين مَعاً قول خالد بنِ عَبُدِ اللهِ القَّسُري (٥٢) على المنبر: ( إنَّ أُميرَ المُؤْمنينَ كتبَ إليَّ أن ألعن عَلياً ،

<sup>1.</sup> في ط: هذا.

<sup>2.</sup> لم ترد الفقرة في م .

<sup>3.</sup> في م: المتضادين ، وفي ط: المتضادين معا .

<sup>(</sup>٥٠) كعب بن جعيل التغلبي ، مخضرم عرف في الجاهلية والإسلام . قال المرزباني : ( وهو شاعر معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام ، يمدحهم ويرد عنهم ) . والنص في كتاب ( معركة صفين ) لنصر بن مزاحم : ٥٦ ـ ٧٥ من قصيدة . وفي العقد لابن عبد ربّه ٤ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧ وفيه : ( زوى وجهه ) في البيت الأول : ( ولا آمن بعض ذا أن يكونا ) مكان الشطر الثاني للبيت الثالث ، أما ثاني الأبيات فلا اختلاف فيه .

<sup>(</sup>٥١) انظر العقد ٤: ٢٩٦ ، وكذلك مطلع صفحة : ٢٩٩ . وانظر شرح نهج البلاغة ١: ٢٧٩ ـ . ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٥٢) خالد بن عبد الله القسري ( ٦٦ ـ ١٢٦ ) من ولاة بني أميّــة المشهورين . ولاّه الوليــد بن عبد الملك مكـة سنـة ٨٩ ، وولاّه هشــام الكوفــة والبصرة سنــة ١٠٥ ، وبقي عليها إلى ١٢٠ . وقد خلفه يوسف بن عمر الثقفي فحاسبه ، وسجنه بأمر هشام ، وقضى في سجنه .

فالعَنُوه ، لعنَهُ الله ) . فأوهم أن الضيرَ راجع إلى عليّ رضي الله عنه أ ، وإنَّا هو عائدٌ على الآمرِ لَهُ بلَعنته أ ولذلك أُنكِرَ على خالدٍ ما جاءً به من اللَّفظِ المُشْتَرك ، فكانَ بعد ذلك يُصَرِّح بلعنهِ بألفاظٍ لا اشْتراكَ فيها .

وهذا النّوعُ من الضّائر كثيرٌ في الكلام . فنه قوله تعالى (٥٠١) : ﴿ إِلَيْهِ يَصُعْدُ الكَلِمُ الطّيِّبُ والعَمَلُ الصّالِحُ يَرُفَعُهُ ﴾ . يجوز أن يكون الضّيرُ الفاعلُ الذي في ( يَرُفَعُه ) عائداً على ( الكَلِم ) والضّيرُ المفعولُ عائداً على ( العَمل ) ؛ فيكونُ معناهُ أنّ الكَلِمَ الطّيبَ ، وهو التّوحيدُ ، يرفع العملَ الصالحَ ، لأنه لا يَصحُّ عَلَّ إلا مع إيمان . ويجوزُ أن يكونَ الضّيرُ الفاعلُ عائداً على ( الكلِم ) ؛ فيكون مَعناهُ أن العمل الصالحَ هو النّدي يرفعُ الكلِم الطّيب .

وكلاهما صحيح لأنّ الإيمان قول وعقد وعمَل لا يصح بَعْضها إلا ببعض . ولو جعلت في هذه الآية اسم الفاعل مكان الفعل لاختلف اللفظان لأن اسم الفاعل يستترفيه ضمير ما هو له ويظهر ضمير ما ليس له . فكان يلزمُ إذا جعلتَ الرَّفع للكلم أن تقول : ( والعملُ الصَّالح رافِعُه هو ) ، وإذا جَعلتَ الرَّفع للعَمل قلتَ : ( والعَملُ الصَّالحُ رافعه ) ، فيستترُ الضَّيرُ الفاعلُ ولا يَظْهر كما تقول : ( هند زيبد ضاربَته هي ) إذا فيسترُ الضَّيرُ الفاعلُ ولا يَظْهر كما تقول : ( هند زيبد ضاربَته هي ) إذا

<sup>1.</sup> زاد في م ( ولعن لاعنه ) . ـــ في م ، ط : بلعنه .

كلمة ( الضمير ) لم ترد في « ن » .

<sup>(</sup>٥٣) سورة فاطر ٣٥: ١٠. وتمام الآية : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ العَزَّةُ فللهِ العِزَّةُ جَمِعاً إليه يَصْعَدُ الكلِم الطيَّبُ والعَمَلُ الصالحَ يَرْفَعَهُ والذينَ يَمكرون السيئاتِ لهمُ عذابٌ شديدٌ ومَكْرُ أوكِكَ هو يَبُورُ ﴾ . أورد القرطبي الوجهين وغيرهما ١٤: ٣٣٠ ، وانظر مقالة ابن عطيَّة : ٣٣٠ من الجزء نفسه في مسألة قبول ( الكلم الطيب ) .

جعلتَ الضَّربَ لهندِ ؛ لأنه جَرى خَبراً على غير مَنْ هو له ؛ فإذا جعلت الضَّرب لزيد قلت : ( هند زيد ضارِبُها ) ولم يَحتج إلى إظهار الضَّير لجَرَيانه خبراً على مَنْ هو لَه .

[ ٦ ب ] ومن هذا النوع من الضائر قول زهير (٤٥):

نَظرتُ إلي به نظرةً فرأيت به على كُلّ حال مرة هو حَامِله يجوزُ أن يكون الحاملُ هو الغلام ، والمحمولُ هو الفرس ؛ ويجوز أن يكونَ الأمرُ بعكس ذلك 1.

ومن هذا النَّوع مِنَ الضائر قولُه عَلَيْكِم : « إِنَّ الله تَعالى خَلَقَ آدمَ على صُورتِه » (٥٥) . ذهبَ قوم إلى أنّ الهاءَ عائدة على الله تعالى ، وذهب قوم إلى أنَّ الهاء عائدة على آدم² . وسنتكلم على هذا الجواب<sup>3</sup> في موضعه إن شاء الله تعالى .

<sup>1.</sup> في ط: بالعكس.

<sup>2.</sup> في العبارة تقديم وتأخير في ط.

<sup>3.</sup> في م ، ط : عن هذا الحديث .

<sup>(</sup>٥٤) ديوان زهير (صنعة ثعلب: ١٢٦) ، وفي شرح الأعلم الشنتري ( ٢٩): يقول: نظرت إلى الفرس فرأيته والفلام يحمله من السيّر على كل حال مما أحب أو كره ، ويجوز أن يريد: نظرت إلى الفلام والفرس يحمله مرّة على الطمع ومرة على الياس ومرّة على الهلاك لنشاطه وحدته .

والبيت من قصيدة في مدح حصن بن حذيفة .

<sup>(</sup>٥٥) الحديث متّفق عليه : البخاري ٧ : ١٢٥ ، مسلم : ٢١٨٣ ، مختصر صحيح مسلم ٢ : ٢٨٠ ، فتح الباري ١١ : ٢ - ٣ . ورووا : « أن النبي عَلِيْكَ مرّ برجل يلطم وجه عبده وهو يقول : قَبْحَ اللهُ وجهك ووجه من أشبهك . فقال النبي عَلِيْكَ : إذا ضَرَب أحدكم عبده فليتَّق الوجه فإنَّ الله خلق آدم على صورته » . وجاء في حديث آخر : « خُلِق آدم على صورة الرحمن » . وجاء قوله : « رَأيتُ ربي في أحسن صورة » .

ومن الضائر المشتركة قول حسان 1 بن ثابت (٥٦):

ظَنَنْتُمْ بأن يَخْفي الذي قَدْ صنَعْتُمُ وفِينا نَبيٌّ عندَهُ الوحيُ واضِعُه!

ذهب سيبويه (٥٧) إلى أن الهاء من ( واضعه ) ترجع على الوحي ، وذهب غيره إلى أنها راجعة إلى النبي ويلا القولين صحيح المعنى . وكلا القولين صحيح المعنى . فيكون معنى وضع النبي على الله للوحي على قول سيبويه أنه وضعه للناس بأمر الله تعالى ، فسن السنن ، وفرض الفروض ، ورتب الأشياء مراتبها .

ويكون معناه على قول غيره أن الوحي يضَع عنده ما تَصْنَعُون أي يُبيّن له ما تَرُومونه وتَدبّرونه ، ويُظهر له ما تُخفُونه من مَكْرِكُم وكَيْدِكُم وتُزَيّفونَه ، فَتَقْدِيرُ 5 الكلام - على هذا - : وفينا نبي " : الوحي واضع ما صَنَعْتُم عنده . وهذا القول عندي أظهرُ من قول سيبويه .

<sup>1.</sup> في ط: حيان .

<sup>2.</sup> في م، ط: ترجع إلى .

<sup>3.</sup> في « ن » : الذي .

<sup>4.</sup> في م ، ط ؛ وقرض القرائض .

<sup>5.</sup> في ط: فيكون تقدير .

<sup>(</sup>٥٦) ديوان حسّان : ٢٧١ . والبيت من جملة أبيات قالها حسان في أحمد بني أبيرق يعيّره وكان قمد سرق ( وقيل : سرق مع إخوة له وابن ع ) .

وانظر الكشاف ١ : ٥٦١ ـ ٥٦١ ، والقرطي ٥ : ٣٧٥ ـ ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٥٧) الكتاب ١ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ . وقال الأعلم الشنتري في إيضاح القضية : الشاهد فيه جرى قوله (٥٧) واضعه ) على النبي عَلِيَّتِهِ ، مع إعادة الضبير على الوحي ، وهو لا يحتل القلب كا تقدم في الباب عيني باب إجراء الصفة على الاسم فيه في بعض المواضع أحسن ـ من كتاب سيبويه . قال : وقد رُدّ عليه هذا التقدير ، وجُعل الضبير عائداً على ( الذي قد صنعتم ) على تقدير : وفينا نبي واضع ما قد صنعتم لا على الوحي كا قدره . ورجح الأعلم تخريج سيبويه .

و يجوزُ أَن يكونَ من الوَضْع الَّـذي هـو الإسقـاطُ والاطّراح ، فيكـون مَعْناه أن الوَحي يُسقِط الذي تَصْنَعُونه ويُبطله .

ومن هذا النوع المشترك التركيب قدول الله تعالى أنه وحُرِّمَتُ عَلَيكُمْ أُمَّها تُكُمُ (٥٩) ﴾ . فإنّ هذه الآية في بعضها خلاف وفي بعضها وفاق . فمن قوله : ﴿ وَأَخواتَكُم وفاق . فمن قوله : ﴿ وَرَبائِبُكُمُ مَنْ الرَّضَاعَة ﴾ تحريم مُبُهَم متّفق عليه . وقوله تعالى : ﴿ ورَبائِبُكُمُ اللاَّتِي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دخلتم بهن ﴾ تحريم غير مبهم .

ووقع قوله تعالى : ﴿ وأُمّهات نِسائكُم ﴾ مُتَوسطاً بين التَّحريين ، فجعلَ قوم ( أُمِّهات النساء ) من التَّحريم المبهم ، وجَعَلَـهُ آخرون من التَّحريم غير المبهم ، وقالوا : إذا تزوَّجَ المرأة ولم يَدخلُ بها لم تحرم عليه أُمُّها .

وإنَّا أُوجِب هذا الخِلاف أنه تبارَك وتعالى أعادَ في هذه الآية ذِكر النّساء مَرّتين ، ثم قال على إثر ذلك : ﴿ اللاّتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾ . فَمَنْ جَعل أُمّهات النّساء من التّحريم المبهم ذَهب إلى أنَّ ( اللاتي ) صفة للنساء المتصلات بالرّبائب خاصة ، دون النّساء المتصلات بالأمّهات . ومَنْ

أي م ، ط : قوله تعالى .

<sup>(</sup>٥٨) سورة النساء ٤ : من الآية ٢٣ . وتمام الآية التي يدور عليها الحديث في هذه الفقرة : هو حُرِّمَتُ عليكم أمهاتكم وبَنَاتُكم وأَخَواتُكم وعَّاتُكم وخالاتكم وَبَناتُ الأَخ وبناتُ الأُخْت وأمهاتكُم اللاتي أرضَفنكم وأخواتكم من الرّضاعة وأمهاتُ نسائكم وربائبكم اللاتي في حُجوركم من نسائِكُم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جُنَاح عليكم وحلائل أبنائِكُم الذينَ من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سَلف إن الله كان غفوراً رحياً ﴾ .

جَعَلَهِنّ من التَّحريم غير المُبْهِم ذَهبَ إلى [٧أ] أنَّ : ﴿ اللآتي دَخلتُم بهنّ ﴾ صفةٌ للنساء المَذكوراتِ في المَوْضعَيْن معاً أ . فصارَ خلافُ الفقهاء في هذه الآية مَبْنيّاً على خِلاف النَّحُويين في جَمع الصّفةِ وتَفريق الموصوف ؛ وذلك أنَّ هذا البابَ منهُ ما قد أجمع النحويّون على جَوازهِ ، ومنه ما قد أجمع النحويّون على جَوازهِ ، ومنه ما اخْتَلَفُوا فيه .

فالَّذي اتَّفقوا على جوازِه : أن يتّفق الموصوفَانِ في الإعرابِ والعاملِ معاً كقولك : ( مررت بزيدٍ وأخيك العاقلَيْن ) .

والَّذي اتّفقُوا على منعِه : أن يختلف الإعرابان والعاملان مَعا كقول الذي اتّفقُوا على منعِه : أن يختلف الإعرابان والعاملان مَعا كقول : ( مررت بريد وهذا أبوك ) لا يُجيزون أن يُقال : ( العاقِلان ) ، ولا ( العاقِليْن ) على الصّفة ؛ لكن على القَطْع ، والنّصب بإضار ( أعني ) ، أو الرّفع بإضار مبتدأ كأنه قال : هما العاقلان .

والّذي اختلَفُوا في جوازه : أن يَتَّفِق الإعرابان و يختلف العاملان ، كقولك : (مررت بغلام زَيد ، ونزلت على عمرو العاقلَيْن ) ، فقوم يُجيزون أن يَجعلوا العاقلَيْن صفةً لزيد وعمرو ، وقوم يَمنعون من ذلك .

ومذهب مَنْ منعَ مِنْ ذلك أقيس ؛ لأن ( زيداً ) انجر الضافة الغلام اليه ؛ و ( عمرو ) انجر ب ( على ) • . فإذا جعلت ( العاقِلَيْنِ ) صفة لها أعلت عاملين مختلفين في اسم واحد ، وذلك لا يَجُوز . وهو جائز على

<sup>1.</sup> في ط: في الموضعين .

<sup>2. (</sup>أن يقال) لم ترد في (ن).

<sup>3.</sup> في ط : جر .

<sup>4.</sup> في ط: جُرّ .

قياس قول أبي الحسن الأخفش ، لأن العامل في المؤصوف لا يَعمل عنده في الصّفة أو ترتفعُ للإتباع أو ترتفعُ للإتباع .

فلما كانت ( النّساء ) الأُولُ من قوله : ﴿ وأُمّهَات نِسَائِكُمْ ﴾ العامل فيهن الإضافة و ( النّساء ) الأُخر العامل فيهن : من ، اختلَفَ العاملان فيه ، فوجب ألا يكون : ﴿ اللاّتِي دَخَلْتُم بِهِنّا ﴾ صفة لها معاً على ما قُلناه . ولكنّ مَنْ أجازه من الفُقهاء يُمكنه أنْ يَحتج بشيئين :

أحدهما : أن يكونَ على مذهب مَنْ أجازَ ذلك من النَّحويين .

والآخر: أنّ قوله تعالى: ﴿ اللاّتِي ﴾ اسم مبني لا يَظهرُ فيه إعراب فَيُمكن أن يكونَ منصوباً بإضار (أعني) ، أو مَرْفُوعاً بإضارِ مُبتدأ، ولو ظهر الإعرابُ فيه أيضاً لم يمتنعُ من أن يُحملَ على الإضارِ لا على الصّفة ؛ فيكون كنحو أما أنشده سيبويه من قول الشاعر (٥١):

<sup>1.</sup> في م ، ط : صفته .

<sup>2.</sup> في م ، ط: بالإتباع .

<sup>3.</sup> لم ترد كامة ( فيه ) في م ، ط .

<sup>4.</sup> لم ترد في ( ن ) .

<sup>5.</sup> لم ترد في (ن).

<sup>(</sup>٥٩) الكتاب ١ : ٢٨٨ . والبيتان في المقتضب للمبرد ٤ : ٣١٥ .

قال الأعلم الشنتري في شرح شواهد الكتاب بعد البيتين : « الشاهد في نصب ( أميري عداء ) على الشّم ، ولا يجوز نصبه على الحال ولا جرّه على البدل من الاسمين لاختلاف العامل فيها ، لأن ( الجرّاف ) مخفوض بالإضافة و ( راساً ) مجرور بالباء وهو في صلة أعتبتونا . فقد اختلف معناهما فقطعت الصفة فيها ونصبت على الذم » .

والجرّاف وراسم عاملان ذكر جورهما واعتداءهما فيا يأخذان من صدقات أموالهم . ومعنى أعتبتونا : أرضيتونا ، والعداء : الظلم ، وأراد ببهائم المال : الإبل . أي إن حبسنا عليها الإبل ليحصلاها ويأخذا صدقاتها ، جارا ، قد ذهبا بها . ويقال : ( أودى بكذا إذا ذهب به ) .

أمِنْ عَمَل الجرّاف أمس وظُلمِه وعُدوانِه أعْتَبْتُمُ ونا بِرَاسِم أمِنْ عَمَل الجرّاف أمس وظُلمِه تهائم مال أوْدَيا بالبَهائم

[ ٧ ب ] ألا ترى إلى قولِـه : (أميرَيُ عِـداء) لا يجوزُأن يكـونَ بـدلاً من (الجرّاف وراسم) لاختلاف العاملين، ولكنّه على إضار (أعني) ونحوه.

وكذلك قول الرّاجز (٦٠):

إِنَّ بِهِ الْكُتَ الْ أَوْ رِزَام اللهِ خُويْرِ بَيْنِ يَنْقُف انِ الْهَ الْمَا فُو رِزَام ) لأنّه ف ( خُويربين ) لا يجوزُ أن يكونَ مَرْدُوداً على ( أَكْتَل ورزام ) لأنّه إنّا أوجَب أحدَهما لدخول ( أو ) التي للشكّ بينها . ألا ترى أنه لا يجوزُ ( رأيت زيداً أو عرا مُنطلقين ) .

(٦٠) الكتاب ١ : ٢٨٧ . واللسان ١ : ٣٣٧ ( خرب ) أكتل ورزام خاربان : أي لصان . ويخصص الخارب بسارق الإبل .

والكامل للمبرد ٢ : ٤٦ وبتمة الرَّجز فيه :

إيت الطريسة واجْتَب أَرْمَسامسا إن بهسا أكتسل أو رِزَامسا خُسوَيريين يَنْقُفسان الهسامسا لم يَترُكا لِمُسلم طَمَسامسا والمغني ١ : ١٥ ـ ٦٦ وتحدث فيه عن قوله خويربين فقال : ... لم يقل خويربا كا تقول : زيد أو عمرو لص ، ولا تقول لصان . وأجاب الخليل عن هذا بأن خويربين بتقدير أشتم لا نعت تابع . ١ : ٦٦ .

وفي الكامل (أرماما). وقال في معجم ما استعجم ١: ١٤١ إرمام: موضع في ديار طيء أو ما يليها. وقال الأعلم الشنتري في شرح البيت: الشاهد في نصب ( خُويربين) من الذم، ولا يجوز أن يكون من أكتل، ورزام، لأن الخبر عن أحدهما لاعتراض (أو) بينهها. ولو كان حالاً لأفرده كا تقول: (إن في الدار زيداً أو عمراً جالساً). لأنك توجب الجلوسَ لأحدها. فلما لم تمكن فيه الحال لما بَيّنا نصب على الذمّ.

والخارب: اللص. ويقال: هو سارق الإبل خاصة. والصحيح أنّ كل لص خارب لقوله بعد هذا: لم يتركا لمسلم طعاماً ... ومعنى ينقفان الهام: يستخرجان دماغها. هذا مثل ضربه لعملها بالسرق واستخراجها لأخفى الأشياء وأبعدها مراماً.

فهذا ونحوه من التركيب المُشترك الذي يحتملُ المعنى وضده . ونظيرُه من الشعر قولُه (١٦) :

قُبَيِّلَةٌ لا يَغْدِرُونَ بِذِمَّة ولا يَظلمونَ الناسَ حَبةَ خرُدل ! (١٢٠) وَبَيَّالَةٌ لا يَغْدِرُونَ بِذَمَّة أَخرِجَ هذا الكلامَ مخرج الهَجُو ؟! ولولا أنَّ في غَير هذا البيت دَليلاً على ذلك لكانَ من الثّناء والمدح!

وكذلك قول الآخر(٦٣):

يَجزُّون من ظُلُم أهلِ الظُّلمِ مَغفرةً ومن إساءَةٍ أهلِ السُّوء إحسانا!

1. في ط: أخرج الكلام .

(٦١) أورد ابن هشام هذا الشاهد في : (أو : التي للجمع المطلق كالواو) ، كما أفرد معنى خاصاً آخر ( الشك ) ومثاله : ﴿ قالوا لَبِثنا يوماً أو بَعْضَ يؤم ﴾ [ المؤمنون ٢٣ : ١١٣ ] . المغني ١ : ٦٦ وقامُ عبارة المبرد في الكامل تعليقاً على الشاهد : « نصب خويربين على (أعني ) ؛ لا يكون غير ذلك لأنه إنما أثبت أحدهما بقوله (أو) » . الكامل ٣ : ٤٣ .

(٦٢) البيت للنجائي الحارثي (شاعر مخضرم توفي نحو سنة ٤٠ هـ) من أبيات هجا بها تميم بن أبي بن مقبل وقبيلته من بني العجلان . واستعدى تميم بسببها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على النجاشي فاقتص منه ( فحبسه وضربه ) . انظر الخبر في : مجالس ثعلب ٢ : ٣٦٣ ـ ٣٦٣ ، والبيان والتبيين ٤ : ٣٧ ، العمدة ١ : ٢٧ ـ ٢٨ ، زهر الآداب ١ : ١٩ ـ ٢٠ ، الشعر والشعراء في ترجمة النجاشي ١ : ٣٧٠ ـ ٣٣١ ، الخزانة (ط ٣ ) ١ : ٣٣٢ ـ ٣٣٢ ، ونقلها في مقدمة ديوان تميم : ص ٩ ـ ١١ .

(٦٣) البيت من حماسيّة لبعض شُعراء بَلعنبر مطلعها :

لو كُنْتُ من مازِنِ لم تستبِحُ إبلي .

ليستحث (قومَه على الأنتقام له من أعدائه ومهتضيه). قسال المرزوقي: (ومازن بن مالك بن عمرو بن تميم هم بنو أخي العنبر بن عمرو بن تميم وإذا كان كذلك فمدح هذا الشاعر لهم يجري مجرى الافتخار بهم، وفي بني مازن عصبية شديدة عرفوا بها ..). وذهب إلى : ( بطلان قول من يذهب إلى أن هذا الشاعر هجا قومه ومدح بني مازن ). انظر الحاسة ا : ٢٢ ـ ٣١ .

وأمّا التركيبُ الدالُّ على مَعانِ مُختلفة غَير مُتضادّة فكقوله تَعالى : ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْناً ﴾ (١٤) فيانَّ قوماً يرونَ الضَّير من ( قَتَلُوه ) عائداً على ألسيح عَلِي أَنَّ ، وقَوْماً يَرَوْنَهُ عائداً إلى العلم المذكورِ في قوله : ﴿ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم إلاَّ اتّباعَ الظَنِّ ﴾ فيجعلونَهُ من قول العرب : ( قَتَلْتُ الشَّيءَ علماً ) (١٥٠) .

<sup>1 .</sup> في م ، ط : إلى .

<sup>2.</sup> في م ، ط : وذهب آخرون .

<sup>3.</sup> في م ، ط : وهذا القول هو .

<sup>=</sup> وأراد ابن السيّد أن البيت داخلً في ( التركيب المشترك ) لأنه يكنك أن توجهه إلى المدح وإلى الذم ، وبما يؤكد هذا قوله : يجزون من ظلم أهل الظلم .. البيت . لأنه لا يقال لمن يسك عجزاً عن الانتصار إنه غفر ، ولا لمن لا يقدر على جزاء الإساءة إنه اختار الإحسان .

<sup>(</sup>٦٤) النساء ٤ : ١٥٧ . وتمام الآية : ﴿ وَقَولِهُمْ إِنَّا قَتَلْنا المسيحَ عيسى ابنَ مَرْيَمَ رسولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وما صَلْبُوهُ ولكن شُبّة لهم وإنَّ الذينَ اختلَفوا فيه لفي شَكِّ منه ما لَهمُ به مِنْ علم إلا اتّباعَ الظّنَ وما قتلوهُ يَقيناً ﴾ ، وبعدها الآية : ﴿ بَل رَفْعة اللهُ إليْه وكانَ الله عَزيزاً حكياً ﴾ .

<sup>(</sup>٦٥) في أساس البلاغة : من مَجاز مادة قتل : قَتله عِلماً وخُبراً . ومعنى قتله علماً : تَعَمّق في بحشهِ فعله علماً تامًا .

<sup>(</sup>٦٦) البقرة ٢ : ١٨٣ . انظر الزخشري في الكشاف ١ : ٢٢٥ ، والقرطبي ٢ : ٢٧٤ .

القَوْلان جائِزَين في كلام العَرب ؛ ألا ترى أنَّك إذا قلت : أعطيت زيداً كا أعطيت عَمراً ، احتمل أنْ تريد تساوي العَطيتين ؛ واحتمل أن تريد تساوي الإعطاءين وإن كنت أعطيت أحدهما خلاف ما أعطيت الآخر . وهذا يكثُر إن تَتَبَّعناه ، وقد أورَدْنا منه جملة تُنبّة على الغرض الذي قصدناه [ ٨ أ ] ، وبالله التوفيق أ .

☆ ☆ ☆

أ و بالله التوفيق ) من م ، ط .

## الباب الثاني في الخلاف العارض من جهة الحقيقة والجاز

قد ذهب قوم إلى إبطال المجاز<sup>(۱)</sup> ، وذهب آخرون<sup>1</sup> إلى إثباته ، وإنّها كلامُنا فيه على مَذهب مَنْ أثبته لأنه الصَّحيح الذي لا يجوزُ غيرُه ، لقول تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمه ﴾<sup>(۱)</sup> ، وقولِه تعالى : ﴿ بلِسانِ عَرَبِيٍّ مُبين ﴾<sup>(۱)</sup> .

ولا وَجْهَ لإطبالة القَوْل في الردّ على مَنْ أَنْكَرَهُ لأنا لم نقصد ذلك في كتابنا هذا ، ولا مناقضة أحدٍ من أهلِ المقالات ، وإنما قصدنا الكلامَ في أصول الخلاف ؛ فأقول والله الموفّق :

إن المجازَ ثلاثةُ أَنواع :

نوع يعرض في موضوع اللفظة المفردة ، ونوع يعرض في أحوالها المختلفة عليها من إعراب وغيره ، ونوع يعرض في التركيب وبناء بعض الألفاظ على بعض .

<sup>1.</sup> في م ، ط : وذهب قوم .

<sup>2.</sup> في م ، ط : لأنا لم نقصد في كتابنا هذا مناقضة أحد .

<sup>3.</sup> في ط: وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) انظر ( مثلاً ) كليات أبي البقاء ٤ : ١٨٥ .

 <sup>(</sup>٢) إبراهيم ١٤ : ٤ . والآية : ﴿ ومَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولِ إِلاَّ بِلِسَان قَوْمِه لِيُبِيِّن لَهُم فَيَضِلُّ اللهُ مَنْ
 يَشَاءُ ويَهْدي مِن يشَاءُ وهُوَ العَزِيْزُ الحكيمُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) الشعراء ٢٦ : ١٩٥ . والآية في سياقها من النص الكريم : ﴿ وَإِنَّه لَتَّنزيلُ رَبِّ العَالَمِيْنَ . نَزَلَ بِهُ الرُّوحُ الأمينُ . عَلَى قَلْبكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنذريْنَ . بلسّان عربيٌ مُبيْن ﴾ .

فمثالُ النَّوع الأول: المِيزان، فإنه قد أيكونُ المقدارَ الَّذي قد تعارَفَهُ النَّاسُ في مُعاملاتهم، ويكونُ العَدْل؛ تقولُ العربُ: وازنتَ بين الشَّيئين إذا عادلت عينها، ورَجُلٌ أوازِن، إذا كانت له حصافة ومعرفة.

قال كُثيّر (٥):

رأتْني بـأشـلاء اللّجـام وبَعْلُهـا مِنَ القـوم أَبْـزى بـادِن مُتَبـاطن فـإنْ أَكُ مَعْروق العِظـام فـإنّن إذا ما وزنت القَـوْم بالقـوم وازن ويقال للعروض ميزان الشّعر، وللنّحو ميزان الكلام.

ويُروى أنَّ عبد الله بن عُمَر لله عنها له عنها له عُون عليه عُوْدُ غناءٍ وقيل له : ما هذا ؟ فقال : هذا هو الميزان الرُّومي ! أراد أنَّهُ ميزانُ الغناء (٦) .

<sup>1. (</sup> فإنه قد ) لم ترد في م .

<sup>2.</sup> في ط: عدلت .

<sup>(</sup>٤) انظر مادة (وزن) في القاموس المحيط (الميزان معروف، ووازنه: عادله، وأوزن القوم: أوجههم).

<sup>(</sup>٥) شرح ديوان كثير عزة بتحقيق الدكتور إحسان عباس : ٣٨٠ . والبيتان في جملة أبيات نقلها عن المحاسن والأضداد للجاحظ ص ١٦٠ . أشلاء اللجام : سيوره أو هي التي تقادمت فدق حديدها ( ويروى كأنضاء اللجام ) . الأبزى : الذي به انحناء في الظهر عند العجز في أصل القطن . والبادن : الجسيم . ولم يرو هنذا الحرف في ديوانه المطبوع . وروى : عاجز ، وعاجن . وروى أيضاً : متطامن أي منحني الظهر . وروي من الحيّ ومن المله في موضع ( من القوم ) .

وشطر البيت الثاني في الديوان : ﴿ إذا وزن الأقوام بالقوم وازن ☆ و : وازن : راجح . ومعنى معروق العظام : قد انحسر اللحم عن عظامه فأصبح قليل اللحم . و : وازن : راجح . وبين البيتين في الديوان بيت آخر .

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر في العقد ٦ : ١٢ .

وقال بعض الشَّعراء يرثي عُمر بن عبد العزيز ، رحمه الله (۱) : قد غَيَّبَ الدافنونَ اللحدَ إذْ دفَنُوا بديْرِ سمعانَ قِسْطاسَ الموازينِ (۱) فشبّه عمر ، رحمه الله 2 ، لِعَدْلِه بالميزان .

ومن ذلك السِّلسلة ، فإنَّ العربَ تَستعملُها حقيقةً وتستعملها <sup>3</sup> مجازاً على ثلاثة أوجه :

الأوّل : أن تريد بها الإجبار على الأمر والإكراه عليه . فن ذلك قولُه عَلِيلًا : « عَجبت لقوم يُقادُون إلى الجنّة بالسّلاسل »(١) .

الثاني : أن يُريدوا بهذا للنُع من الشي والكف عنه ، كقول أبي خراش (١٠٠) :

١٠ ( رحمه الله ) لم ترد في ن .

<sup>2.</sup> في ط: رضي الله عنه.

<sup>3 .</sup> أي م : تستعملها مجازاً على .

<sup>4.</sup> في م : الأول : الإجبار على الأمر والإكراه .

<sup>5.</sup> أيم، ط:بها.

 <sup>(</sup>٧) البيت هو أول ثلاثة أبيات في رثاء عمر بن عبد العزيز أوردها صاحب العقد ٣: ٢٨٥،
 وياقوت في معجم البلدان ٢: ٥١٧. ورواية الشطر الأول عنده: (قد غيبوا في ضريح الترب منفرداً) ونقل ياقوت شيئاً من مراثى عدد من الشعراء في الخليفة الأموي رحمه الله.

<sup>(</sup>A) دير سمعان ( بكسر السين وفتحها ) بنواحي دمشق في موضع نزه وبساتين ، وعنده قبر عمر بن عبد العزيز ، معجم البلدان ٢ : ٥١٧ .

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري في باب الأسارى في السلاسل: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وين أخرج البخاري في باب الأسارى في السلاسل » . وأخرجه أبو داود بلفظ: « يقادون إلى الجنة بالسلاسل » . ورواه الطبراني وأبو نعيم بلفظ: « عجبت لأقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل وهم كارهون » . فتح الباري ٢ : ١٠٩ ، كشف الخفا ٢ : ٥٥ .

<sup>(</sup>١٠) البيت من قصيدة لأبي خراش الهذلي ( ديوان الهذليين ٢ : ١٠٥ ) . والأغاني ٢١ : ٣٧٦ ( طبعة =

فلَيس كَعهدِ الدَّارِيا أُمَّ مالكِ ولكنْ أحاطَتْ بالرِّقابِ السلاسِلُ يُريد بالسَّلاسل حدودَ الإسلام وموانِعه التي كفّتْ الأَيْدي الغاشمة عن غشمها ، ومنعت من سَفك الدّماء إلا مجقّها [ ٨ ب ] .

ومن هذا قوله تعالى : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمِ أَغُلَالًا فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُون ﴾ (١١) .

والثالث: أن يريدوا بها ما تتابع بعضُه في إثر بَعضِ واتَّصل ، كقولهم: تَسلسَل الحديثُ ، وتَسلسَل الماءُ . ويقال: ماءٌ سلسلٌ ، وسلاسل ، وسلسل ، وسلسال أ

قال أوس بن حجر (١٢):

وأَشْبَرنيْ مِ الْهِ اللَّهِ كَأَنَّ مَ غَديرٌ جَرَتُ فِي مَتْنِهِ الرِّيْحُ سَلْسَلُ وَالوا : سَلاسل البرق ، وسلاسل الرَّمل .

<sup>1.</sup> في م ، ط : وماء سلسل وسلسال وسلاسل .

دار الثقافة ) . والقرطبي ١٥ : ٩ ونسبه سهواً لأبي ذؤيب . وفيه أن الشاعر ( كان يهوى امرأة في الجاهلية فلما أسلم راودته فأبى وأنشأ يقول : فليس كعهد الدار ... البيت ، أراد : منعنا بوانع الإسلام عن تعاطي الزنى والفسق ) .

<sup>(</sup>١١) سورة يس ٣٦ : ٨ . وفي القاموس : ( أقمح الرجل : رفع رأسه وغض بصره . وأقمح الغلُّ الأسير : ترك رأسه مرفوعاً لضيقه ) . وانظر الكشاف ٤ : ٥ . وقسال القرطبي ١٥ : ٧ في تفسير الآية الكريمة : ( التقدير : إنا جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم أغلالاً فهي إلى الأذقان ، فهي كناية عن الأيدي لا الأعناق . والعرب تحذف مثل هذا .. ) .

<sup>(</sup>١٢) ديوان أوس بن حجر : ٩٦ . وأشبره : أعطاه إياه . الهالكي : الحداد أو الصيقل . وسلسل : صفة للغدير ، يريد إذا ضربته الريح صار كالسلسلة ، وقال الجرجاني في أسرار البلاغة : ( ويشبهون الجواشن والدروع بالغدير يضرب الريح متنه فيتكسر ويقع فيه ذلك الشيء المعلوم ) . واللسان ٢ : ٨٥ ( شبر ) . و ١٣ : ٣٦٣ ( سلسل ) .

قال ذو الرمّة :

لأُدمانَة من وَحُشِ بَيْن سُويقة وبين الجبال العُفْر ذاتِ السّلاسل (١٣)

ومن هـذا النوع قولهم : فلان على الجَبل ، وفـلان على الـدّابـة ، أي فوق كل واحدٍ منها ، فهذا حَقيقة .

ثم يقولون : عَلاهُ دَيْنٌ ، وفلانٌ أميرٌ على البَصرة ، يريدُ بذلك القَهْر والغَلبة . وكذلك قولهم : فلانٌ في الدار ، وفي البيت ، ثم يقولون : أنا في حاجتك . وإنما يُريدون أن قد شَغَلْتني فلم تَدَعُ فِيَّ فضلاً لِغَيْرها ، فَشبَّهوا ذلك بالمكانِ الذي يُحيطُ بالمتكن من جِهاته السِّت ، فلا يَدَعُ منها فضلاً لغيره . .

وهذا كثيرٌ جداً في اللُّغة يكثر إن تَتبعناه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ القَوَاعِدِ ﴾ (١٤) ذهبَ قوم إلى أنَّ البُنيانَ ههنا ٩

<sup>1. (</sup> فلان ) من نسخة ن .

<sup>2.</sup> في م ، ط: منه .

<sup>. 3.</sup> في م ، ط : فيته .

<sup>4. (</sup> ههنا ) لم ترد في ن .

<sup>(</sup>١٣) الديوان : ٥٨٠ ، والبيت في سياقه :

أقولُ بِ نِيُ الأرطى عشيَ ـ قَ أَتلَعتُ إلى الركب أَعْنَاقُ الظّباء الحَواذِلِ لاَدُمانَ قَ الظّباء الحَواذِلِ لاَدُمانَ قَ من وحش بينَ سَويقة قلوى مشابة جَنبتِ اعتسلاق الحبائلِ المُوى فيكِ من خرقاء يا ظبية اللوى مشابة جَنبتِ اعتسلاق الحبائلِ التعلقات والتي أقامت على ولدها وخذلت التعلقات والتي أقامت على ولدها وخذلت العالم المنابعة الما المنابعة الما المنابعة الما المنابعة الما المنابعة الما المنابعة الما المنابعة المنابعة

صواحبها . أدمانة : ظبية . الحبال : يعني حبال الرمل . والعفر : الحمر . والسلاسل من الرمل : ما تعقد منه . وقوله : جنبت في ثالث الأبيات : دعا لها ألا تعلق في حبالة الصائد ، ا هـ . الديوان : ٥٧٩ ـ ٥٨٠ .

<sup>(</sup>١٤) النحل ٢١: ٢٦ . والآية : ﴿ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَّى اللَّهُ بَنْيَانَهم من القواعِدِ فخرِّ ...

حقيقة ، وأنه أرادَ الصَّرحَ الذي بناهُ ( هامانُ ) لفرعون أن ، وهو الذي ذكره الله تعالى في قولِه : ﴿ وقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِيْ صَرْحاً لَعَلِّي ذكره الله تعالى في قولِه : ﴿ وقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِيْ صَرْحاً لَعَلِّي أَبُلُغُ الأُسْبَابَ ﴾ (١٥) .

وذهب آخرون إلى أنه كلامٌ خرَج خرجَ التَّمثيل والتَّشبيه . ومعناه أن ما بَنوْهُ من مَكرِهم ورامُوا إثباتَهُ وتأصيله أبطَله الله تعالى وَصرَفَهُ عليهم ، فكانوا بمنزلة مَنْ بَني² بُنياناً يتحصَّن به من المهالكِ فسقط عليه فقتله ، وشَبَّهوه بقوله تعالى : ﴿ وَلا يَحِيْقُ الْمُكْرُ السَّيِّءُ إلا بَأَهْلِه ﴾(١٦) .

والقولان جميعاً جائزان على مَذاهب<sup>3</sup> العرب. ألا تَراهَمْ يقولون: بَنَى فلانٌ شَرفاً ، وبَنى مجداً ؛ وليسَ هناك بنيانٌ في الحقيقة ؟!

<sup>1. (</sup> لفرعون ) لم ترد في م ، ط .

<sup>2.</sup> في « ن » : يبني .

<sup>3 .</sup> في ط : مذهب .

<sup>=</sup> عَلَيهم السَّقْفُ مِنْ فَوقِهم وأتاهُم الْقذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعرونَ ﴾ . القرطبي ١٠ : ١٧ ( وانظر ١٠ : ٣٨١ ) ذكر أن النمروذ بن كنعان بنى الصرح وحاول الصعود منه مع النسور ، فلما علم أنـه لا سبيل له إلى الساء اتخذه حصناً وجمع فيه أهله وولـده ليتحصن فيـه فـأتى الله على البنيان من القواعد .

وفي مجاز القرآن ١ : ٣٥٩ في تفسير الآية : ( مجازه مجاز المثل والتشبيه والقواعد الأساس ، وإذا استأصلوا شيئاً قالوا هذا الكلام ) وأورد القرطبي التفسيرين اللذين ذكرها ابن السيد هنا فقال بعد عرض مفصل : قوله تعالى : ﴿ فَأَتَّى الله ﴾ تمثيل ، والمعنى أهلكتهم فكانوا بمنزلة من سقط عليه بنيانه ، ومثيل أحبط الله أعمالهم فكانوا بمنزلة من سقط بنيانه ، وقيل : المعنى أبطل مكرهم وتدبيرهم فهلكوا كما هلك من نزل عليه السقف من فوقه .

<sup>(</sup>١٥) سـورة غـــافر ٤٠ : ٣٦ . ( القرطبي ١٥ : ٣١٤ ) . وإنظر القرطبي في تفسير سـورة القصص ( ١٣ : ٢٨٨ - ٢٦٨ ) لتفصيل التفسير .

<sup>(</sup>١٦) سورة فاطر ٣٥ : ٤٣ . ( مجازه : لا ينزل ولا يجاوز ولا يحيط إلا بأهله ) مجاز القرآن ٢ : ١٥٦ .

قال عَبَدَة بن الطّبيب (١٧):

فَمَا كَانَ قَيْسٌ هَلْكُهُ هَلُكُ واحد ولكنَّهُ بُنيانَ قَـوْمِ تَهَـدَّمـا ويُشبه هذا المعنى الّذي ذَهبوا إليه قول ابن أحمر (١٨):

رَماني بأمرٍ كنتُ مِنْه ووالدي بَرِيّاً ومن جالِ الطَّوِيِّ رَماني ويُروى: ( ومن جَوْلِ الطَّوي رماني ) . والجالُ والجُوْل : ناحية البئر من أسفلها [ ٩ أ ] إلى أعلاها . يقول أ : رماني بأمرٍ رجَع عليه مكروهه ، فكأنّه رَماني من قعر البئر ، فرجعتُ رميتة عليه فأهلكَتْهُ !

هكذا رواه قومٌ وفسَّروه ؛ والمعروف : ومن أُجلِ الطَّـوِيِّ وإنّا كان يُخاصمهُ في بئرِ يَدّعيها كلُّ واحدٍ منها . فقـال : رمـاني بـأمر أنـا ووالـدي

<sup>1.</sup> في م ، ط : ومعناه .

<sup>2.</sup> في م : جول .

<sup>(</sup>١٧) عبدة بن الطبيب شاعر مخضرم : أدرك الإسلام فأسلم وشهد فتوح فأرس . قال أبو عمرو بن الملاء : هذا البيت ( وما كان قيس هلكه ... ) أرثى بيت قيل . وقال ابن الأعرابي : ( هو قائم بنفسه ماله نظير في الجاهلية ولا الإسلام ) . وهو في هذا البيت ( في مجموعة أبيات ) يرثي قيس بن عاصم . انظر الأغاني ( ط دار الثقافية ) ٢١ : ٢١ . والشعر والشعراء ٢ : ٢٨ . والبيت من شواهد الكتاب ١ : ٧٧ وروايته عند ابن قتيبة : ( فلم يك قيس ) ، وهو في ( الحلل في شرح أبيات الجل لابن السيد ص ٨١ ) ( مخطوطة خاصة ) .

<sup>(</sup>١٨) ورد البيت في شعر ابن أحمر ( صفحة ١٨٧ ) الذي جمعه وحققه الدكتور حسين عطوان بينما لم يرد البيت التمالي . وينسب الأول أيضاً إلى الأزرق بن طرفة بن العمرّد الفراحي . وورد الست أيضاً :

رماني بامر كنت فيه ووالسدي بريئاً ومن جوف الطوي رماني وحام حول الله أي تطوف فلا تجد ماء ترده ، الموحداني : المنفرد بنفسه ، وهو منسوب إلى الوحدة : الانفراد . زيادة الألف والنون للمبالغة .

بريئان منه ، من أجل ما بيني وبينة من الخِصام في الطَّوِي . وعلى هذا يدلُّ الشَّعر ، لأنَّ قبله :

فَلَمَّا رأى سُفيانَ أَنْ قد عزلتُـة عَنِ المَاءِ مَرْمَى الحَامِّمِ الوَحداني أَ وَمِن هذا النوع قولُه عزَّ وجلً : ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمُ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالِ ﴾ (١١) .

قوم يرون أنَّ ﴿ الجبال ﴾ ههنا حقيقة² ، وأنّه أرادَ بذلكَ ما كان من صُعود نمرود بن كَنعان في التّـابـوت نحـو السّماء ، فلمـا كرَّ مُنحـدراً نحـو الأرض ظنّتة الجبالُ أَمْراً من عند الله فكادَتْ تزولُ من مواضِعها .

وقوم آخرون يقولون : ﴿ الجبال ﴾ ههنا تمثيل لأمر النّبي عَلَيْكُم أي أَنّهُم مَكروا به لِيُزيلوا الغزُّ الذي قد رَسخ رسوخ الجِبال التي لا يُستطاع على إزالتها من مواضِعها .

والعربُ تُشبِّهُ الشيء الثابت بالجبلِ الشّامخ ، والصّخرة الراسية ، ألا ترى إلى قول زهير (٢٠) :

## ﴿ إِلَى بَاذْخِ يَعْلُو عَلَى مَنْ يُطَاوِلُه ۞

أي ط : الوحدان .

<sup>2.</sup> في م ، ط : قوم يرون الجبال هنا حقيقة .

<sup>3 -</sup> في م ، ط : ليزيلوا أمره الذي .

 <sup>(</sup>١٩) سورة إبراهيم ١٤ : ٤٦ . والآية : ﴿ وَقَـدْ مَكْرَوا مَكْرَهُمْ وعِنْـدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وإنْ كانَ مَكْرُهُمْ
 لِتَزولَ مِنْهُ الْجَبَالُ ﴾ . انظر الكشاف ٢ : ٥٦٥ ـ ٥٦٥ . والقرطبي ٩ : ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٢٠) وتمام البيت :

حسذيفسة ينميسه وبسدر كسلاهمسا إلى بساذخ يعلسو على من يطسماولمسه وهو من قصيدته التي مطلعها : ( صحا القلب عن سلمى وأقصر بـاطلـه ) والبـاذخ : العـالي ،ــــ

وقال<sup>1</sup> السموءلُ بنُ عادياء<sup>(٢١)</sup> :

لنا جَبَلً يحتلُك أَ مَنْ نَجِيْرَهُ رَسَا أَصلُه تحت الثّرى وسَما بِهِ وقال الأعشى (٢٢):

مَنيعة يردُّ الطَّرْفَ وهـو كَليــلُّ إلى النّجم فَرْع لا يُنــالُ طـويــلُّ

كناطح صخرةً يَوْماً لِيَقْلِقَها فهذا كلام العرب .

فَلَمْ يَضِرُها وأوْهى قَرْنَـة الوعِلُ

أي م ، ط : وقوله .

<sup>2.</sup> في م : محتله .

يعني أن شرفه لا يقاوم فن أراد مطاولته علاه وظهر عليه . ومعنى ينيه : يرفعه ويعليه . وحذيفة : أبو الممدوح ، وبدر : جده . والممدوح : حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري . من شرح الأعلم الشنتري على ديوان زهير : ٣٢ . وانظر تفصيل المناسبة في شرح ديوان زهير لثعلب : ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢١) البيتان من قصيدة صحيحة النسبة إلى عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي ؛ قال المرزوقي بصيغة التريض : ويقال إنها للسموءل بن عاديا اليهودي . ( شرح ديوان الحاسة ١ : ١١٠ ـ ١٢٤ ) ؛ وانظر : معاهد التنصيص ١ : ٢٦٧ ـ ٣٨٣ ، الأمالي ١ : ٢٦٩ . وللسموءل ترجمة في الأغاني ( ط دار الثقافة ) ٢٢ : ١٠٨ ، وطبقات فحول الشعراء : ٢٢٥ ـ ٢٢٧ . وله ترجمة في معاهد التنصيص ١ : ٣٨٨ .

<sup>(</sup>أراد بذكر الجبل: العز وألسمي. والطرف: النظر والعين. يقول: لنا جبل عز يدخله من ندخله في جوارنا ممتنع على طالبه يرُدّ لإشرافيه وسموقه طرف الناظر إليه وهمو حسير. ويقول: عزنا أصله تحت الأرض السابعة وفرعه عند النجم). الحاسة ١: ١١٣ ـ ١١٤.

ومن هذا الباب قولُه تعالى: ﴿ يَا بَنِيُ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسَا يُوارِي سَوْءَاتِكُم وريشاً ولباس التقوى ﴾ (٢٢) . ومعلوم أنَّ الله تعالى لم يُنزل مِنَ السّماء ملابس تُلبس ، وإنما تأويله \_ والله أعْلَمُ \_ أنه أنزلَ المطر فنبتَ عنه النّباتُ ، ثم رعَتْهُ البَهائم ، فصار صوفاً وشعراً ووبراً على أبدانها ؛ ونبت عنه القُطن والكتّان ، فاتّخِذت من ذلك أصناف أبدانها ؛ ونبت عنه القُطن والكتّان ، فاتّخِذت من ذلك أصناف الملابس ، فسمّى المطر لِباساً أ إذْ كان سبباً لذلك منه مذهب العرب في تسمية الشيء باسم الشّيء إذا كان منه بسبب ، وهذا يُسمّيه أصحاب المعانى : التّدريج .

ونحوه قولهم للمطر: سَماء ، لأنه ينزلُ من السَّماء . وللنبتِ ندى ، لأنه عن النَّدى يكون ، وللشَّحم ندى لأنه عن النَّبتِ يكون (١٤٠) .

قال ابن أحمر (٢٥) [ ٩ ب ] :

كَثُّور العَدَابِ الفَرُّدِ يضِرِبُهُ النَّدى تَعَلَّى النَّدى في مَتْنِهِ وتَحَدَّرا

٦. في م: فنسمي المطر لياس،

2. في م ، ط : سبب ذلك .

<sup>(</sup>٢٣) سورة الأعراف ٧ : ٢٦ . والآية : ﴿ يَا بَنِيُ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيكُم لِبَاساً يُوارِي سَوْءاتِكم وريشاً وَلِباس التَّقوى ذَلكَ خَيرٌ ذَلكَ مِنْ آياتِ اللهِ لَعَلَّهم يَذُكَّرُوْنَ ﴾ . انظر القرطبي ٧ : ١٨٢ ـ ١٨٤ . ( ونقل تأويل ابن السيد ) .

<sup>(</sup>٢٤) وانظر لتفصيل القضية ، مثلاً ، أسرار البلاغة : ٣٤٤ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢٥) البيت في مجموع شعره ٨٤ وقبله :

فَـــزعتُ إِلَى القَصـــواء وهي مُعــــــدُةٌ لأمثـــالهـــا عِنــــدي إذا كُنتُ أُوجَرا

القصواء : ناقته . والأوجر : الخائف المنعور . والعداب : المستدق من الرمل حيث يذهب
معظمـه ويبقى شيء من لينه قبـل أن ينقطـع . الفرد : المنفرد . النـدى الأول : الغيث
والمطر ، والندى الثاني : الشحم لأنه يكون من النبت وقولـه : ( تعلَى النـدى في متنه =

فالنّدى الأول: المطر، والنّدى الثاني: الشحم أ. وقال مُعاوية بن مالك، مُعوّد الحكماء (٢٦):

إذا سَقَــط السَّمَاءُ بــأرضِ قَــوْمِ رَعَيْنــاهُ وإِنْ كَانَــوا غِضــابــا ونحوه قولُ الرّاجز (٢٧):

الحمدة لله العَزيزِ المَنَّدِ المَنَّدِ المَنَّدِ في رَوُوسِ العِيدانُ المَّريْدُ في رَوُوسِ العِيدانُ يريد السُّنيل .

ومن هذا الباب قولُه عَلِيلًا : « يَنْزِلُ رَبُّنا كُلَّ ليلة إلى سَماء الدُّنيا ثُلثَ

1. لم ترد العبارة في م، ط.

<sup>=</sup> وتحدر) أي ملاً الشحم ظهره وانتشر على جانبيه . شبه ناقته بثور وحشي في نشاطها وقوتها وسرعتها . وقال ابن فارس في الصاحبي : وربحا سموا الشحم ندى لأن الشحم من النبت والنبت من الندى وأورد بيت ابن أحمر ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٢٦) البيت لمعاوية بن مالك ، من مفضلية له ( المفضليات : ٣٥٩ ) . ورواية البيت فيه : إذا نزل السحاب ، وهو كرواية ابن السيد في المظان الأخرى : اللسان : سا ١٩ : ١٢٣ ، الأمالي ١ : ١٨١ ، سمط اللآلي ١ : ٤٤٨ ، الاقتضاب : ٣٢٠ ، وفي معاهد التنصيص : إذا نزل الساء ٢ : ٢٦٠ ـ ٢٦٠ ، وفي الإيضاح : إذا نزل الساء . وسمي معوّد الحكاء لبيت قاله في القصيدة نفسها ( المفضليات : ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢٧) الرجز لصعصعة بن بجير الهلالي . ( كنايات الجرجاني : ١٣٥ ) وفيه : رؤوس القضبان ، قال ثعلب : أراد أن السنبل قد أفرك .

ونقل ابن نباتة في ( مطلع الفوائد ومجمع الفرائد ) الورقة ١٠١ في باب عقده للأوصاف : ( أن أعرابياً وقف على حلقة ثعلب فسأله عن قول صعصعة الهلالي :

الحسسة لله الحيسسد المنسسان صسار الثريسة في رؤوس العيسدان فالتفت ثعلب إلى الحاضرين فقال: فيكم من يعرف معنى هذا ؟ فقالوا: لا ، فقال الأعرابي: ولا أنت ! ؟ فقال: أراد أن السنبل قد أفرك ، فقال: صدقت. وهذه من ألطف الكنايات وأبدعها ؛ يَعْنِي أن القمح الذي يعمل منه الثريد قد صار في رؤوس قضبان زرعه ، وأقام اسمه مقامه على عادتهم المعروفة في ذلك ) .

اللَّيلِ الأخيرِ فيقولُ : هل من سَائل فأعطيه ؟ هل مِن مُستغفرٍ فأغفرَ له ؟ هَلْ مِن تائب فأتوبَ عليه ؟ »(٢٨) .

جعَلته المُجَسِّمَةُ نزُولاً على الحقيقةِ ، تعالى اللهُ عمَّا يقولُ الظالمون علَوّاً كبيراً .

وقد أجمع العارفونَ بـاللهِ عزّ وجل² على أنّـه لا ينتقلُ ، لأنَّ الانتقـالَ من صفات المُحْدَثات .

ولهذا الحديثِ تأويلانِ صحيحان لا يقتضيانِ شيئاً من التُّشبيه:

أحدُهما : أشارَ إليه مالكُ ، رحمه الله قلم وقد سئل عن هذا الحديث فقال : ( ينزلُ أمرُه كل سَحَر ، فأما هو عزَّ وجل فإنه دائم لا يزول ، ولا ينتقل سبحانه لا إله إلا هو 5) . وسئل عنه الأوزاعيُّ فقال : ( يفعلُ اللهُ ما يشاء ) وهذا تلويح يحتاج إلى تصريح ، وخفي الشارة يحتاج إلى تبيين عبارة .

وحقيقة الذي ذهبَا إليه ، رحمها الله ، أن العرب تنسب الفعل إلى مَنْ أمر به كما تنسبُه إلى مَنْ فعَلَهُ وباشرَه بنفسه ؛ فيقولونَ : كتَبَ الأميرُ

<sup>1.</sup> في م ، ط : الجاهلون .

<sup>2.</sup> في م ، ط : تعالى .

<sup>3.</sup> في م ، ط : مالك بن أنس رضي الله عنه .

<sup>4-</sup> في م ، ط : في كل سحر .

<sup>5.</sup> لم ترد العبارة في م، ط.

أي م ، ط : بين عبارة .

<sup>(</sup>۲۸) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه ومالك ، وألفاظ الحديث متقاربة . مسلم : ۵۲۲ ، ابن ماجه ۱ : ۴۳۵ ، الموطبأ ۱ : ۲۱۵ ، سنن الدارمي ۱ : ۳۶۱ ، البخاري ۸ : ۱۹۷ .

لِفلانِ كتاباً ، وقطع الأميرُ يد اللّص ، وضَرب السلطانُ فلاناً ؛ ولم يباشرُ شيئاً من ذلك بنفسه ، إنحا أمرَ بذلك . ولأجل هذا احتيج إلى التأكيدِ الموضوعِ في الكلام ، فقيل : (جاء زيد نفسه ، ورأيت زيداً نفسه ) .

فعناهُ \_ على هذا \_ أن الله تعالى يأمرَ ملكاً بالنَّزولِ إلى الساء الـدُّنيـا فينادي بأمره .

وقد تقول العرب: جاء فلان ؛ إذا جاء كتابُه أو وصيّتُ 2 . ويقولون للرجل : أنت ضربت زيداً وهو لم يضربه - إذا كان قد رضي بذلك وشايَع عليه . قال الله تعالى : ﴿ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبياءَ الله مِنْ قبلُ إِنْ كُنتُم مُؤمنين ﴾ (٢٦) والمخاطبون بها لم يَقتلُوا نبياً ، ولكنّهم للّا رضوا بذلك ، وتولّوا قتلَة الأنبياء ، وشايَعوهم على فعلِهم نسب الفعل إليهم ، وإن كانوا لم يباشِروه ، وعلى هذا يُتأوّل قول ه تعالى : ﴿ فاتى الله بُنْيانَهُم مِنَ القَواعِد ﴾ .

فهذا تأويل . كا تراه . صَحيح جارعلى فصيح كلام العرب في محاوراتها ، والمتعارف من أساليبها ومخاطباتها ، وهو شرح [ ١٠ أ ] ما أرادَه مالك والأوزاعيُّ رحمَها الله . ومّا يقوّي هذا التأويل ويشهد

<sup>1.</sup> في م ، ط : فلانا ألف سوط ، وهو لم يباشر . ... في م ، ط : أمر به .

<sup>2.</sup> في م ، ط : أو وصيته .

 <sup>(</sup>٢٩) سورة البقرة ٢ : ٩١ . والآية : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزِلَ اللهُ قَالُوْا نَوُمِنْ بِمَا أَنزِلَ عَلَينا
 ويَكُفُرونَ بِمَا وَراءَه وَهُوَ الحِقُّ مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ مِنْ قَبلً إِنْ كُنثُم مُؤمنينَ ﴾ . وانظر ما أورده القرطبي ٢ : ٣٠ من تفسير في الآية .

<sup>(</sup>٣٠) سورة النحل ١٦: ٢٦.

بصحّتِـه أَنَّ بعضَ أهل الحديثِ رَوَاهُ : « يُنزلُ » ـ بضم الياء ـ وهذا واضح .

والتأويلُ الثَّاني : أن العَرَب تستعملُ النَّـزولَ على وجهينِ : أحـدُهُما حقيقة ، والآخرُ مجازٌ واستعارةً .

فأما الحقيقة فانحدارُ الشيء من عُلُو إلى سُفُلُ كَقُولِـ عَالى : ﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءَ مِنْ جَبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ ﴾(٢١) .

وكقول امرئ القيس (٣٢):

هو المنزل الأُلاَّفُ من جو ناعِطٍ بني أسدٍ حَزْناً مِنَ الأرضِ أَوْعِرا وَأَمَا الاستعارةُ والجازُ فعلَى أربعة أوجهِ :

أحدها: الإقبالُ على الشيء بعد الإعراض عنه 2 ، والمقاربةُ بعد المباعدة ؛ يقال: نزلَ البائعُ في سلعتِه ، إذا قاربَ المُشتري فيها بعد

<sup>1.</sup> في ط : أسفل .

<sup>2, (</sup>عنه ) لم ترد في «ن».

<sup>(</sup>٣١) سورة النور ٢٤ : ٣٤ . الآية : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يُرْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفَ بَيْنَة ثُمَّ يَجْعَلَهُ رُكَاماً فَتَرَى الوَدْقَ يَخْرِجُ من خلاله ويُنزَّلُ مِنَ السَّماء مِنْ جِبَالٍ فِيْها مِنْ بَرَدٍ فَيصِيْبَ بِهِ مَنْ يَشَاءً ويُصْرفُه عَنْ مَنْ يَشَاء بَكَادَ سَنَا بَرْقِهِ يَدْهَبُ بالأَبْصَار ﴾ . وإنظر القرطبي ٢٨ : ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٣٢) ديوان امرئ القيس بشرح الأعلم الشنتري: ٦٥ . وفيه: ( يفخر امرؤ القيس على بني أسد ويخوّفهم منه ، وناعط: حصن بأرض همدان . وجوّ: أرض باليامة . وقوله: حزناً من الأرض ، أي عليكم يا بني أسد بالنزول بما غلظ من الأرض وخشن والتحصن بالجبال . وهذا وعيد منه واستطالة ) .

مباعدَتِه ، وأمكنَه منها بعد منعه ، ويُقالُ : نزلَ فلانٌ عن أهلِه ، أي أُ تركَها وأقبلَ على غيرها . ومنه قولُ الشاعر (٣٣) :

أنْ رَلَنِي السَّهُ عَلَى حَكَمِ الْهِ مَنْ كَنْتُ أَبِاعِدُه ، وأُقبِل على مَنْ كنتُ أُعْرِضَ عنه .

فيكونُ معنى الحديث على هذا: أنَّ العبد في هذا الوقتِ أقربُ إلى رحمة الله منهُ في غيره من الأوقاتِ ، وأنَّ البارئَ سبحانَهُ وتعالى يُقْبِلُ على عبادِه بالتحنُّن والتعطُّف في هذا الوقتِ لما يُلقيهِ في قلوبهم من التَّنبيه والتَّذكيرِ الباعِثَينِ لهم على الطاعةِ والجِدِّ في العمل . فهذا تأويل أيضاً مُمكنٌ صحيح .

فَأَما أَ الأَقسامُ الباقيةُ من معنى النزول فلا مدخلَ لها في هذا الحديث وإنما نذكرُها لتوفية معنى النَّزولِ ، ولأنَّها مما يُحتاجُ إليهِ في غيرِ هذا الحديث .

فنها ما يرادُ به ترتيبُ الأشياء ووضعها مواضعَها اللائقة بها كقولِه

<sup>1.</sup> في م، ط: إذا تركها.

<sup>2.</sup> في م، ط: العطف ... بها .

<sup>3.</sup> في م، ط: وأما.

 <sup>(</sup>٣٣) البيت من حماسية في شرح المرزوقي ١ : ٢٨٥ لخطاب بن المعلى . واسمه في شرح التبريزي :
 حطان بن المعلى .

وروايته في الحاسة : ( من شامخ عال ... ) . قال المرزوقي في شرحه : يريد الشاعر أن الدهر أجرى حكمه عليه ، وأنزله عن رتبة عالية إلى منزلة منخفضة . قال : والخفض ضد الرفع ، وهو مصدر وضع موضع المفعول : يريد إلى مكان منخفض .

تعالى : ﴿ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً ﴾ (٣٤) أي رتَّبناهُ مَراتِبهُ ووضعناهُ مواضِعة . ومن ذلك قولُهُمْ: نَزَلَ فلانٌ عند الملك منزلةً حسنةً أو منزلةً تبيحةً . ومنه قول الشَّاعر(٥٦):

أنزلُوها بحيث أنزلَها الله بدار الهَوان والإتعاس! ومنها ما يُرادُ بهِ الإعلامُ والقولُ كَقَوْلِه تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ قَـالَ سَـأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللهُ ﴾ (٢٦) أي أقولُ مثلَ ما قالَ الله ، وأُعلَمُ بمثل ما أعلَم.

ومن هذا إنزالُ الوحى إنَّا معناهُ أن جبريلَ عَلَيْكُ تلقَّاه عن الله سبحانَه وتعالَى ، وأدَّاهُ إلى محمد عَيْكُمْ وهو2 راجع إلى معنى الإقبال الذي

ومنها ما يُرادُ به الانحطاطُ من 3 المرتبةِ ، والنذَّلَّةُ ، كقولهم : نَزَلَتُ منزلة فلان عند الملك ، أي انحطّت .

<sup>1.</sup> كلمة (منزلة) لم ترد في م، ط.

<sup>2 .</sup> في م ، ط : وهذا .

<sup>3 .</sup> أي م ، ط : عن .

<sup>(</sup>٣٤) سورة الإسراء ١٧ : ١٠٦ . والآية : ﴿ وَقُرْأَنا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكُث وَنزَّلْناهُ تَنْزيلاً ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ ونزّلناه تنزيلاً ﴾ مبالغة وتأكيد بالمصدر للمعنى المتقدم ، أي أنزلناه نجمًا بعد نجم ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا . القرطبي ١٠ : ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٣٥) البيت من قصيدة في الأغاني ٤ : ٤٣٥ . في ترجة سديف بن ميون مولى أبي العباس السفاح . ونسبها ابن عبد ربّه في العقد ٤ : ٤٨٦ والمبرّد في الكامل ٤ : ٨ إلى شبل بن عبـد الله . وبعض القصيدة في معجم البلدان ٥ : ٥٣٢ منسوبة إلى سديف وفي عيون الأخبار ١ : ٢٠٧ غير معزوّة . والقصيدة في تحريض بني العباس على من تبقى من بنى أميّة وقبل البيت : لاَ تُقِيلَنَ عَبْدِ قَشْس عِشْد اراً واقْطَعَنْ كُلِل رَقْلَ قِ وَعْراس

والرقلة : النخلة الطويلة التي تفوت اليد .

<sup>(</sup>٣٦) سورة الأنعام ٦ : ٩٣ . والآيـة : ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مَمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّه كَـٰذَبِـاَّ أَوْ قَـالَ أُوحِيَ إِليَّ ۖ

ويجوزُ أنْ يكونَ قولُه :

( أنزلني الدُّهْرُ على حُكْمِهِ )

من [ ١٠ ب ] هذا المعنى .

وقد تستعملُ العربُ النزولَ في النَّاء والزيادة وهو ضدٌّ ما ذكرناه قبلَ هذا ، فيقولون : طعامٌ له نزل أي بركةٌ ونماءٌ ، وأرضٌ نزلةٌ إذا كانت كثيرةَ الكلل ، وتركتُ القومَ على نولاتِهم إذا كانوا في خصب وحسن حال .

وقد يَستعملونَه أيضاً على معنى آخر ؛ يقولونَ : نَزل القومُ ، إذا أتوا منيّ . ويُقالُ لمنّى : المنازل .

قال الشاعر:

أنازلة يا أسمَ أم غيرُ نازلة ؟ أبيني لنا يا أسمَ ما أنتِ فَاعِلَهُ (١٣) فجميعُ مواضع هذه الكلمة سَبعة ، فهذه وجوهُ النَّزول في كلام العرب (٢٨).

ومَّا غَلِطت فيه الجسِّمةُ أيضاً قولُه تعالى : ﴿ اللهُ نورُ السَّمواتِ

<sup>1.</sup> في ط: ولا يجوز؛ وهو سهو من النَّاسخ ، لأنه يفسد المعنى .

ولَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْء وَمَنْ قَـالَ سَـانْزِلَ مِثْلَ مَـا أَنزَلَ اللهُ وَلَـوْ تَرَى إِذِ الظّـالمـون في غَمراتِ الْمَـوتِ
 وَالمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيدِيهمُ أُخْرِجُوا أَنْفُسكُمُ اليومَ تُجْزَوْنَ عَـذَابَ الْمُونِ بِا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غيرَ الحَقَّ وكُنتُم عَنْ آياتهِ تَسْتَكُبرون ﴾ . وانظر الكشاف ٢ : ٤٥ ـ ٤٦ .

<sup>(</sup>٣٧) البيت لعامر بن الطفيل ( اللسان : نزل ١٤ : ١٨١ ) وفيه : ( أنازلة أساء ... ) .

<sup>(</sup>٣٨) انظر في هـذا المبحث كتـاب ( شرح حـديث النزول ) لشيخ الإسلام ابن تبيـة ط: المكتب الإسلامي ـ دمشق ١٩٦٩ .

والأرْض ﴾ (٢١) فتوهمُوا أَنَّ ربَّهم نور (٤٠) ، تَعالَى الله عَنْ قولِ الْجاهلينَ عَلُولًا رُض ﴾ (٢١) فتوهمُوا أَنَّ ربَّهم نور (٤٠) ، تَعالَى الله عَنْ قولِ الْجاهلينَ عَلُولًا . وإنَّا الْمعْنَى : الله هَادي أهل السهواتِ والأرض (٤١) . والعرب تُسَمِّي كلَّ ما جَلّى الشَّبهاتِ وأزالَ الالتباسَ وأوضحَ الحقَّ نُوراً ، والعرب تَسَمِّي كلَّ ما جَلّى الشَّبهاتِ فرا مَبِيناً ﴾ (٢١) يعني القرآن . وعلى هذا الله تعالى : ﴿ وأَنْزَلْنَا إلَيْكُمْ نُوراً مَبِيناً ﴾ (٢١) يعني القرآن . وعلى هذا المعنى سمى نبيه عَلَيْ : ﴿ سِرَاجاً منيراً ﴾ (٢١) .

وقال 4 العبّاسُ بنُ عَبد المطّلب (٤٤) عدحُ النبي عَلِيَّةٍ :

وأنتَ لَمَّا اللهِ اللهِ الأر ضُ وَضَاءَتُ بنورِكَ الأَفْقُ وَأَنتَ لَمَّا اللهُ العرب .

<sup>1.</sup> في م ، ط : المني هادي .

<sup>2.</sup> في م، ط: ما جلا ( بالتخفيف ) .

<sup>3.</sup> في ط: زيادة ، فقال عزّ من قائل: ﴿ وداعياً إلى الله بإذنه وبراجاً مُنيراً ﴾ .

<sup>4.</sup> في « ن » : وقول .

<sup>(</sup>٢٩) سورة النور ٢٤ : ٣٥ . الآية : ﴿ الله نَوْرُ السَّمَواتِ والأَرْضِ مَثَلُ نُورهِ كَمِشْكَاةٍ فِيها مِصْبَاحُ المَسباحُ فِي زُجَاجَةِ الزُجَاجَةُ كَأَنَّها كَوكَبَ دُرِيَ يُوقَد مِنْ شَجَرةٍ مبارَكَةٍ زَيتونَةٍ لا شَرْقيّةٍ ولا غَربيّة يكادَ زَيْتُها يُضِيُّ وَلَوْ لَمْ تمسَسْهُ نَارٌ نورٌ على نورٍ عَهدي الله لنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ويضرِبُ اللهُ النَّاسِ والله بكل شَيْءٍ عَلِيْم ﴾ .

<sup>(</sup>٤٠) نقل القرطبي في تفسيره مقالة بعضهم في هذا ( الجامع لأحكام القرآن ١٢ : ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٤١) نقل القرطبي العبارة بتمامها وقال : إنها تفسير ابن عباس وأنس ( ١٢ : ٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤٢) سورة النساء ٤ : ١٧٤ . والآية : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرهَانٌ مِن رَبِّكُمْ وَأُنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيِّناً ﴾ . وانظر القرطبي ٦ : ٢٧ .

<sup>(</sup>٤٣) سورة اَلأحزاب ٣٣: ٤٥. قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النِّي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذيراً [ ٤٥] وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهُ وَسِرَاجاً مُنِيراً [ ٤٦] ﴾. وفي وجوه تفسير الآية: ( وقيل: وسراجاً! أي هادياً من ظلم الضلالة! وأنت كالمصباح المضيء). القرطبي ١٤: ٢٠٠ - ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٤٤) البيت في شرح شواهد أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي : ٤٠٢ ، والسيرة لابن كثير ( د ١٩٥ .

قالَ امرُ و القيس (٤٥) بن حجر الكندي :

أقرَّ حَشَا امريُّ القَيسِ بنِ حَجْرِ بَنُو تَيْم مَصابيحُ الظَّلامِ وَقَال (٤٦) النابغة الذَّبياني 2:

مثلَ النُّجوم التي يَسري بها السَّاري

مِثلَ المابيحِ تَجلُو ليلةَ الظُّلَم

مَن تَلْقَ منهمْ تَقُلُ لاقَيْتُ سيِّدَهُمْ

<sup>1.</sup> في م ، ط : قال امرؤ القيس .

<sup>2.</sup> في م ، ط : وقال النابغة .

غي م ، ط : وقال الآخر .

<sup>(</sup>٤٥) من أبيات يمدح بها المعلّى أحد بني تيم ، وكان أجاره ، والمنذر بن ماء الساء يطلبه ، فمنعه ، ووفى له . قال الأعلم الشنتري : ( وقوله مصابيح الظلام : يعني أنهم كالسرج في الظلام لحسنهم وجمالهم وشهرة كرمهم وفضلهم . ويكون أيضاً أنهم يكشفون الأمور المبهمة ويبينونها بصحة رأيهم وعقولهم كا تجلو المصابيح الظلام وتكشفه ) . شرح الديوان : ١٤١ طبعة دار المعارف .

<sup>(</sup>٤٦) شرح ديوان النابغة لأبي بكر عاصم بن أيوب البطليوسي : ٧٤ . وفيه : يريد أنهم يستضاء بآرائهم في المشكلات كا يستضاء بالمصباح في الظلام ( وإنظر الخطوطة بشرح الأعلم ) قال أبو بكر : ويحتل أن يكون شبّههم بالمصابيح في حسن وجوههم .

<sup>(</sup>٧٤) البيت من حماسية للعرندس (أحد بني بكر بن كلاب) شرح المرزوقي ٤: ١٥٩٥. قال في شرح البيت: (... وهم في الاشتهار والنهيز عن الطوائف كالنجوم المعروفة النيرة التي يهدي بها السابلة والمارة ..). وانظر بعضها في الحيوان ٢: ٨٩ ولم ينسبها والقصيدة في الكامل: ١: ٨٧ ـ ٧٩ لعبيد بن العرندس، ومنها في معجم ما استعجم ٣: ٨٦٢ ـ ٨٦٣ لعقيال بن العرندس، والأمالي ١: ٢٣٢ للعرندس، والمرزباني في المعجم: ١٧٣ وأخذ ما في الحاسة، وديوان المعاني ١: ٤١ غير منسوب. وانظر موضوع نسبة الأبيات في التنبيه للبكري: ٧٢ ـ

وقال النبي ألم عَلَيْ : « أَصْحَابِي كَالنَّجُوم بأيهم اقتدَيْتُم اهتديْتُم " ( المحقيق ولَو مُنِحَت الْمجَسِّمة طرفا من التوفيق وتَامَّلتِ الآية بعين التحقيق لوجَدَت فيها ما يبطل دعواهم دون تكلف تأويل ومن غير طلب دليل لأنه قال تعالى في عقب الآية : ﴿ ويَضْرِبُ الله الأمثال للنَّاسِ والله بكلِّ شَيءٍ عليم ﴾ ، فأخبرنا أن ما ذكره في الآية العزيزة من النُّور والمشكاة والمصباح والزَّجاجة والزَّيتونة والسَّجرة أمثال مضروبة ( الله عقلها عن الله تعالى مَنْ وَفِق لِفَهْمِها ، وكُشِفَت لَهُ الحُجُبُ عن مَكْنُون سِرِّها ، وعلمها ، وعلمها ، كا قال تعالى أن فَر بها للنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُها إلا العالمُون ﴾ ( أَن الله المَالمُون ﴾ ( أَن المَال المَالمُون ﴾ ( أَن المَال المَال المَالمُون ﴾ ( أَن المَال المَالمُون ﴾ ( أَن المَال المَالمُون الله المَال المَالمُون الله المَال المَال المَال المَالِهُ المَال المَال المَال المَالِ المَالِي الله المَالِي المَالِي المَال المَالِي المَال المَالِي المَالمَون المَالِي المَالْي المَالْي المَالِي المَالِي المَالمَالِي المَالِي المَالِي المَالَّي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالْي المَالْي الم

فإنْ قلتَ : كيفَ وقَع 3 هذا التّمثيلُ وما المرادُ به ؟

فالجوابُ أنهُ شَبَّه صَدْرَ المؤمنِ بالمشكاةِ ، وقلْبَه [ ١١ أ ] بالزجاجةِ ، ونور الهدى الذي يضعَه في قلبه بالمصباح ؛ وشبَّة مادة الهدى المنبعثة من قبل الرسول عَلَيْهُ التي تزيدُ في بَصائِر المُؤمنين ، وتحفظُ نورَ الإيان عليهم ، وتمنعة من أنْ يَغلِبَ عليهِ الشكُ فيطمسة بمادة الزيت التي تمدُّ

<sup>1.</sup> ني ط: وقال 進.

<sup>2.</sup> في ط: قال الله تعالى بعقب الآية .

<sup>3.</sup> في ط: فكيف يقع.

<sup>(</sup>٤٨) رواه البيهقي ، وأسنده الديامي عن ابن عباس بلفظ : « أصحابي بمنزلة النجوم في السهاء بأيهم اقتديتم اهتديتم » . كشف الخفا ١ : ١٣٢ .

<sup>(</sup>٤٩) وانظر ما قاله ابن ناقيا البغدادي في كتاب الجمان في تشبيهات القرآن : ١٤٢ ـ ١٤٩ . طبعة وزارة الأوقاف بالكويت بتحقيقنا .

<sup>(</sup>٥٠) سورة العنكبوت ٢٩ : ٤٣ .

المصباحَ لئلاً يُطْفَأَ نورُه . وشبّة النبيَّ عَلَيْكُ بالزيتونة ، إذْ كانَ الْهُدَى إنَّا يَنْبَعِثُ من قِبَله كانبعاثِ الزيت من الزيتونة وجعل الزيتونة لا شرقية ولا غربية لأن ظهورَهُ ومَبْعَثَهُ عَلَيْكُ إنَّا كانَ بمكة ، ومكة متوسطة بين المشرق والمغرب .

فهذا كلامٌ كما تَرَى قد خرجَ على أحسنِ مَخارجِ الكلام ، وتشبية جاء ملى أَبْدع وُجوهِ التَّشْبِيهِ ، فَهَذا ونحوه من الحقيقة والجاز العارضين في موضوع الكلمة .

وأما الحقيقة والمجازُ العارضان فيها من قِبَل أحوالِها فإنها كثيران أيضاً كَكَثْرَةِ النَّوعِ الأول ؛ فمن ذلك قولُهم : ( مات زيد ) فيرفعون ها يرفعون قولَهم : أمات الله زيداً . وأحدها حقيقة والآخرُ مجازً . ومنه قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الأَمْرُ ﴾(٥) والأمرُ لا يعزمُ إنّا يُعْزمُ عليهِ .

قال النابغة (٥٢):

## ... وإن الدين قد عَزِما<sup>3</sup>

<sup>1.</sup> في ط: من الزيتون ،

<sup>2.</sup> كلمة ( جاء ) لم ترد في ن .

<sup>3.</sup> في « ن » : فإن الدين .

 <sup>(</sup>٥١) سورة محمد ﷺ ٤٧ ـ سورة القتال ـ : ٢١ . والآية : ﴿ طَاعةٌ وَقُولٌ مَعْروف فَإِذَا عَزَمَ الأمر
 فَلُو صَدَقُوا اللهُ لكانَ خَيْراً لَهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٥٢) هذا جزء من بيت له ، وتمامه :

حيّاك ربّي فسأنسا لا يَحِلُّ لَنسا لَهُ و النَّساء وَإِنَّ السَّدِينَ قَسَدُ عَـزَمَا قَالَ أَبو بكر البطليوسي : ( الدين ههنا الحج ، لما تعرضت له هذه المرأة قال لها : لا يحلّ لنا اللهو بك لأننا حجاج قد عزمنا عليه ، أي على الحج ) . انظر ص ( ٦٦ ) .

وتقول أن أعطي ثوب زيداً ، وَإِنَّا الوجة : أعطي زيد ثوباً ، لأن زيداً هو الآخذ للثُّوب والمتناوِل له . وَ : وُلَدَ لهُ ستونَ عاماً ، والمعنى وُلِدَ له الأولادُ في ستينَ عاماً ، ونحوه قوله عز وجل أنه ( بَلُ مَكُرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ (٢٥) وإنَّا المُرادُ : بل مَكرُهُمْ في اللّيل والنَّهار أنه وأنشد سيبويه (١٥) :

أَمَّا النَّهَارُ ففي قيد وسِلسِلَة والليلُ في بَطْنِ مَنْحُوتٍ مِنَ السَّاجِ وَتَقُولُ العربُ : نهارُكَ صائِمٌ وليلُكَ قَائِمٌ . وقال (٥٥) آخَر ؛

لقد لمتنا يا أمَّ غَيلان في السّرى وغت وما ليل المطيِّ بنائيم

<sup>1.</sup> في م ، ط : ويقولون .

<sup>2.</sup> أي م ، مد : قوله تمالي .

<sup>3.</sup> العبارة لم ترد في (م). وفي ط: والمراد.

<sup>4.</sup> في م ، ط : وقال جَرير .

 <sup>(</sup>٥٣) سورة سبأ ٣٤ : ٣٣ . والآية : ﴿ وَقَالَ اللّذينَ استَضْعِفُوا للّذينَ استَكْبَرُوا بَلُ مَكْرُ اللّيْلِ وَالنّهَارِ إِذْ تَامُرُوننا أَنْ نَكُفُرَ بِاللّهِ وَبَجْعَلَ لَهُ أَنْداداً وأسرّوا النّدامة لمّا رَأْوًا الْمَذَابَ وَجَعَلنا الأَغُلالَ فِي أَعْنَاقِ اللّذينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَون إلا ما كَاتُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥٤) البيت في شرح شواهد كتاب سيبويه للأعلم الشنتري ١ : ٨٠ وقد قال : ( الشاهد في إخباره عن النهار بكونه في سلسلة . وعن الليل باستقراره في جوف منحوت اتساعاً ومجازاً . وصف مجبوساً يقيد بالنهار ويغلّ في سلسلة ويوضع بالليل في خشبة منحوتة والنحت حفر في خشبة أو حجر ، والساج شجر معروف من شجر الهند ) .

<sup>(</sup>٥٥) البيت من قصيدة لجرير يرد بها على الغرزدق ( الديوان : ٥٥٤ ) . وأم غيلان : ابنته . وجاء في شرح الأعلم على شواهد الكتاب ١ : ٨٠ : ( الشاهد في الإخبار عن الليل بالنوم اتساعاً وبجازاً والمعنى وما المطي بنائم في الليل . وصف أنه عذل في إدمان ومواصلة سرى الليل فقال : يلومنا في ذلك من ينام عنه ونصلى شدته دونه لما نرجو من الفائدة في غبه فلا نصغي إلى لومه فيه وعذله ) .

وقال حُمّيدً بنُ ثور الهلالي (٥٦):

ومَطويّة الأقراب أمّا نهارُها فسَبْتُ ، وأمَّا ليلها فَذَمِيلُ

وأما الجَازُ والحقيقة ألعارضان من طَريق التركيب وبناء بعض الأَلفاظِ عَلَى بعض ، فنحو الأمر يردُ بصيغة الخَبر ، والخبر يردُ بصيغة الأمر ، والإيجاب يَردُ بصيغة النَّفي ، والنَّفْي يَردُ بصيغة الإيجاب ، والواجب يَردُ بصيغة المُمكنِ وَالمُمتنع ، والنَّفْي يَردُ بصيغة المُمكنِ والمُمتنع يردانِ بصيغة المُواجب ، والمدح يرد بصورة النَّم ، [ ١١ ب ] والنم يردُ بصورة الواجب ، والتقليل يرد بصورة التكثير ، والتكثير يَردُ بصورة التقليل ، وغو ذلك من أساليب الكلام التي لا يقف عليها إلا مَن تَحقق بعلم من اللهان .

وكلُّ نوع من هذه يقصدُ له غَرضٌ مِنْ أَغْراض البيان . ونحنُ نـذكرُ من كلُّ نوع من هذه الأنواع أمثلةً تشهدُ بصحةِ مَـا قُلْنَـاهُ ليُحتَـذَى فيا لم نذكره على ما ذكرناه ، إن شاءَ الله تعالى .

أ. في ط: الحقيقة والجاز.

<sup>2.</sup> في م ، ط : أو المتنع .

<sup>3.</sup> في م ، ط : بصيغة .

A. في م ، ط : بصيغة .

<sup>5.</sup> في م ، ط : بعام اللسان .

<sup>6.</sup> في م ، ط : مقصود به .

<sup>(</sup>٥٦) البيت ثاني ثلاثة أبيات ( الديوان : ١١٦ ) . قال أبو الفرج : وفد حميد بن ثور على بعض خلفاء بني أمية فقال له : ما جاء بك . فقال :

أتـــاك بي الله الـــني فــوق من ترى وخير ومعروف عليهــك تليهــك تليهــك ومطوية ... الأبيات ، الأقراب : ج قرب وهو الخاصرة . والسبت : السير السريع ، الذميل : السير اللهن . والأغانى ٤ : ٣٥٧ ـ ٣٥٨ .

أمَّا الأمْرُ الوارد بصيغة الخبرِ فكقولهم أ : ( حَسْبُكَ دِرْهَمٌ ) ، فإن صيغة أ الكلام كصيغة قولك : ( أخوك مُنْطَلِقٌ ) ، و ( أبوك زيد ) ومعناه معنى الأمر ؛ لأن تقديرَهُ : ليكفيكَ دِرْهَم ، أو اكتف بدرهم .

قال امرؤ القيس (٥٧):

## ﴿ وحَسْبُكَ مِنْ غِنَيَّ شِبَعٌ وريُّ ﴿

ومِنْ هَذَا قُولُهُمْ فِي الدُّعاء : ( غَفَرَ اللهُ لزيد ، ورحمَكَ اللهُ ، وسلامٌ عليكَ ) . ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ (٥٩) وإنما المعنى : لِتُرضع الوالداتُ أولادَهُنَّ ، لأنَّهُ لم يخبرنا وإنما أمرَنا .

وأمَّا الخبرُ الواردُ بصيغةِ الأمر فكقولهم في التعجب: ( أَحْسِنْ

<sup>1.</sup> في ط: فكقولك .

<sup>2.</sup> في م ، ط : صيغة هذا الكلام .

<sup>(</sup>٥٧) عجز بيت له وتمامه :

فَتُــوَسِمُ أَهْلَهِـــا أَقِطـــا وَتَمُنــا وحَشُبَـــكَ مِنْ غِنَيَ شِيــــــعَ ورِيَ والبيت من قطعة مشهورة . ( انظر الديوان بشرح الأعلم : ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٥٨) سورة البقرة ٢ : ٢٣٣ . الآية : ﴿ وَالوَالِدَاتُ يُرضِعْنَ أَوْلاَدَهَنَ حَولَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى المولُودِ لَـهُ رِزْقَهُنَ وَكِسُوتُهُنَ بِالْمَرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسَ إلا وُسُعَها لا تُضَارُ وَالدَّهِ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودَ لَـهُ بِوَلَـدهِ وَعَلَى الوارثِ مِثْلُ ذَلَكَ فَإِنْ أَرَادا فِصَالاً عَنْ ترَاضٍ مِنْها وَلَدَّ بَوْلَدِها وَلا مَوْلُودَ لَـهُ بِوَلَـدهِ وَعَلَى الوارثِ مِثْلُ ذَلَكَ فَإِنْ أَرادا فِصَالاً عَنْ ترَاضٍ مِنْها وَتَشَاوِرِ فَلا جُنَـاحَ عليهم إذا سَلَمْمُ مَا آتَيْتُم بِالمَعروفِ واتّقوا الله وَاعْلَموا أَنْ الله بَا تَعْملُونَ بَصِيرٌ ﴾ . القرطبي ٣ : ١٦١ . قوله تعالى : ﴿ يَرضَعنَ ﴾ خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات وعلى جهة الندب لبعضهن ... ( وانظر تتة الكلام ٣ : ١٦٠ . ) .

بزيد ) ، فإن صيغتَهُ صِيغةً أ قولك : ( أَحْسِنُ إلى زَيدٍ ) . وأحدهما خبر والآخر أمر ، لأن معنى أَحْسِنُ بزيد : ما أَحْسَنَ زيداً ، فإنما أنتَ مُخْبر لا آمِرُ . ومكان الباء وما عملت فيه رَفْع ، ومكان إلى وما عملت فيه نصب . ومنه قوله تعالى : ﴿ أَشِعْ بِهِمْ وأَبْصِر ﴾ (٥٠) أي : ما أَسْمَعَهُمْ وأَبْصَرَهُمْ ! .

وأما الإيجابُ الواردُ بصيغة النفي فكقولهم 2: (ما زالَ زيد عالماً)، فإنَّ صيغتَهُ صيغةُ قولِك : (ما كانَ زيد عالماً). والأولُ إيجابٌ، والثّاني نفي . فإذا أدخلتَ على هذه الجملة (إلاً) التي للإيجاب فقلتَ : (ما زالَ زيد إلاَّ عالِماً)، صارت صيغتُهُ صيغةَ الموجَبِ ومَعْناهُ مَعْنى الْمَنْفى .

والعلّة في ذلك أن قولك : ( زَالَ زيد عالِماً ) لو كان مما يُستَعْمَلُ لَكَانَ معناهُ النَّفْيُ ؛ لأن مَعْنَاهُ زِالَ عَنِ العلمِ وانْتَفَى منه ؛ فإذا أدخلت عَلَيهِ ( مَا ) النافية رجَع إيجاباً لأن النَّفْيَ الشانِي يُبْطِلُ النَّفْيَ الأولَ . فإذا أَدْخلت ( إلا ) بطل النفي الثّاني الذي أوجبَتْه ( ما ) وعاد النفي الأول إلى حاله ، فصار قَوْلُك : ( مَا زِالَ زيدُ إلا عالِماً ) بمنزلة قولِك : ( زالَ زيدُ إلا عالماً ) .

فِن النحويينَ مَنْ يرى أنّ قولك : ( ما زالَ زيد إلا عالماً ) إنَّا امتنعَ من الجوازِ لأنَّ دخولَ ( ما ) في صدرِ المسألةِ يُوجب لـه العلمَ ، ودخولُ

<sup>1.</sup> في م ، ط: كصيغة .

<sup>2.</sup> في ط: فكقولك.

<sup>3.</sup> في م ، ط : كميغة .

<sup>(</sup>٥٩) سورة مريم ١٩ : ٣٨ . والآية : ﴿ أَشِيعُ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظالِمُونَ اليَّوْمَ فِي ضَلالٍ مُبِيْنِ ﴾ .

( إلا ً ) في آخرِها يَنفي عنه العِلم ، فَتصير أَ مُثْبتاً نافياً للخبرِ في حالٍ واحدةٍ .

ومنهمْ مَنْ يقولُ : إِنَّا استحالَ لأنَّ دخولَ ( إلا ) عليه يبطل ( مَا ) لأنها مناقضة لها ، فكأنَّك قلت [ ١٢ أ ] : ( زالَ زيدٌ عالماً ) ، وهذا غير جائز ، لأن العَرب لم تستعمل ( زالَ ) الداخلة على الابتداء والخبر إلا مع ( مَا ) .

ومنهم من يقولُ: إنما استحالَ لأنَّ قولَك: (مَا زَالَ زِيدٌ عالِمًا) كلام موجَب وإنْ كانَ بصورةِ المنْفيِّ، فلمّا كانَ كذلك لم يَجُزُ دخولً ( إلا ) عليه لأنَّ ( إلا ) إنما وضعت لتوجب ما كانَ مَنفِيّاً قبل دُخولها فإذا كانَ الكلامُ موجباً بنفسه استَغْنِيَ عنها. ومن طَريف هذا النَّوع قولُ الفرزدق (٢٠٠):

بأيدِي رجالٍ لَم يَشِيُوا سيوفَهم ولم تَكْثُرِ القَتْلَى إذا هِيَ سُلّت  $^{2}$  قال أصحابُ المعاني : معناهُ لم يَشيوا سيوفَهم إلا وقد كَثرتِ القتلى بها حينَ سُلّت . فعناهُ كما ترى إيجاب ؛ وصِيغتُه وظهاهرُه نفي  $^{3}$  . وإنّا وجَب  $^{6}$  هذا لأن قولَهُ : ( ولم تكثرِ الْقَتَلَى ) ، ليس بجملةٍ منقطعةٍ من الجلة التي

<sup>1.</sup> في م ، ط : فيصبر .

<sup>2 .</sup> في م ، ط : بها حين سلت .

<sup>3.</sup> في ط : وإنما أوجب .

<sup>(</sup>١٠) المعاني الكبير: ٨٩١. وقال في شرحه: (أراد لا يشيون سيوفهم ولم يكثر القتلى بها ولكنهم يشيونها إذا أكثروا بها القتلى ) والبيت في الأضداد لابن الأنباري: ٢٥٦. وفيه: (ولم يكثروا ... يوم ، أراد لم يغمدوا سيوفهم حتى كثرت القتلى ) وفي ديوان الشاعر ١: ١٣٦: بايدي رجال لم يشيوا سيوفهم ولم تكثر القتلى بها حين سُلت وهي رواية نسختي م و ط .

قبلها معطوفة عليها على حدّ عطف الجُمل على الجُمل ؛ وإنَّا هيَ في موضع نصب على الحال من السَّيوف . وتقدير الكلام : (لم يَشيُوا سيوفَهم غيرَ كثيرة القتلى بها حينَ سلّت ) ، فصارَ بمنزلة قولك : (لَم يجئُ زيدٌ ولم يركبُ فَرسَهُ ) إذا جعلتَ قولك : (ولم يركبُ فَرسَهُ ) في موضع الحال من زيد تقديرُه : (لم يجئُ زيدٌ غير راكب فرسه ) ، فحصولُ معناه أنّه جاء راكباً فرسه ؛ فَظاهرُه نفيٌّ ومعناه أيهاب .

وقد يجوزُ في المسألة أنه لم يَجِئ ولم يركب ، فتنفي الفعلينِ معاً ، وتجعلَها جُملتين ليست إحداها متعلقة بالأخرى إلا على جهة العَطف فقط .

وأما النَّفيُ الواردُ بصورةِ الإيجابِ فنحو قولِهم : ( لو جاءَني زيدٌ لأكرمتُهُ) ، فصورتُه صورةٌ كَلام مُوجَب لأنهُ ليسَ فيه أداةٌ من أدَواتِ النفي ؛ وهو مَنفيٌّ في المعنى لأنهُ لم يقع الجيءُ ولا الإكرامُ . فإذا دخل عليه حُروفُ النفي فقيلَ : ( لَوْ لَم يشتَّنِي زيدٌ لم أضربُه ) ، صارتُ صُورتُه صورةَ المنفيّ ومعناهُ معنى الموجب . ومن أجل هذا قال النَّحويون في قول امرئ القيس (١٦) :

<sup>1.</sup> في م ، ط : أن تريد أنه .

<sup>2.</sup> في م ، ط : بصيغة .

<sup>3.</sup> في م ، ط : حرف النفي .

<sup>4.</sup> في م ، ط : في نحو قول .

<sup>(</sup>٦١) البيت في الديوان بشرح الأعلم الشنتري : ٣٩ . وبعده :

ولكنا المعمى المسلم المرابع المسلم ال

فَلَوْ أَنَّ مِا أَسْعَى لأَذْنَى مَعيشة كَفَانِي وَلَم أَطلُبُ قليلٌ من المالِ إِنَّ نصبَ القليل هنا مُحال لأنه لو نصبَه لأوجب أنَّه قد طلبَ قليلاً من المال ، وهذا خلاف ما أراده الشّاعرُ ، ألا تَراه يقولُ بعدَ هذا (٦٢) :

وَلَكُنَّهَا أَسْعَى لِمجدد مُوتَّلِ وقد يُدرك المَجدَ المُؤَثَّل أَمْثالِي!

فأخبرَ ببعدِ همّتهِ وعُلُوها ، وأنه إنما يطلبُ الْملك والرياسَة . ألا تَرى النّحويين قد جَعَلُوا قولَه : ( ولَمْ أطلبْ قليلاً ) بالنّصْب إيجاباً ، وظاهرُه نفي . وإنّا عَرَضَ هذا أ من قِبَلِ دُخول [١٢ ب] ( لَوْ ) في أوّلِ البيت ؛ وقد أعلمتك أنّ إيجابَها نفي ، ونفيها إيجاب .

ومن هذا قولُه تعالى 2: ﴿ وَلَوْ شَئْنَا لاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾ (١٣) ، ﴿ وَلَوْ شَئْنَا لاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾ (١٤) .

كلة ( هذا ) لم ترد في « ن » .

<sup>2.</sup> في ط: قوله عز وجل.

<sup>(</sup>٦٢) الديوان : ٣٩ .

<sup>(</sup>٦٣) سورة السجدة ٣٢ : ١٣ . والآية : ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لآتَينا كُلِّ نَفْسٍ هَدَاهـا وَلِكَنْ حَقَّ القولَ مِنّي لأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ والنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ﴾ . وانظر مغني اللبيب ١ : ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٦٤) سورة يونس ١٠ : ١١ . والآية : ﴿ وَلُو شَاءَ رَبُكُ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُهم ، جَميعاً . أَفَانْتَ تَكْرِهُ النّاسَ حَتّى يَكُونوا مُؤْمِنِيْنَ ﴾ . وفي القرطبي ٨ : ٣٨٥ : (أي لاضطرهم إليه . كلهم تأكيد لمن . جيعا عند سيبويه نصب على الحال ) . وقال الأخفش : ( جاء بقوله جميعاً بعد كل تأكيداً كقوله : لا تتخذوا إلهين اثنين ) . وفي المتشابه ١ : ٣٧١ قال : ( المراد بذلك أن الله تعالى لو شاء أن يكرههم ويلجئهم إلى الإيمان لآمنوا أجمع ، ودل على أن هذا المراد بقوله تعالى آخراً : ﴿ أَفَانَت تَكْرَهُ النّاسُ حَتَى يكونوا مؤمنين ﴾ منبها بذلك على أنه المقتدر على ذلك دون الرسول عليه السلام ، وأن شدة محبته الرسول في ذلك لا تنفع إذا هم لم يؤمنوا اختياراً ) .

وَأَمًّا ورودُ الواجِبِ بصورةِ المكن أَ فكَقُولِهِ تعالى (١٥) : ﴿ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمَرِ مَن عندِه ﴾ ، وقوله : ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾ (١٦) . وهذا واجب ثابت ، وصورتَه صورة المكن المشكوكِ فيه والعرب تَفْعلُ هذا تحريراً للمعاني ، واحتياطاً عليها . ومنه قولُ الشّاعر (١٦) :

لَعَلِّيَ إِنْ مَالَتُ بِي الريحُ مَيلةً عَلَى ابنِ أَبِي زَبَّانَ مَا يَتَاللُمُ اللَّهُ يَتَاللُمُ اللَّهُ مَعَاللهُ . فأخرج كلامَه مُخرجَ الممكن وإنما يريد: أنه يتندَّمُ لا مَحالة .

وأمّا ورودُ الممتنع بصورةِ الممكنِ فكَقولِ امرئِ القَيْس (١٨):

وبُدَّلتُ قَرِحاً دامياً بعدَ صِحَّةٍ لَعل مَنايانا تَحوُّلْنَ أَبُوُسَا وَبُدُّلتُ قَرِحاً دامياً من المتنع الذي لا يكن وقد جَعَلَه كَمَا ترى في

<sup>1.</sup> في (م): الإمكان.

<sup>2.</sup> في م : زيان .

<sup>3.</sup> في م: الإمكان ــ فتندم.

 <sup>(</sup>٦٥) سورة المائدة ٥ : ٥٢ . والآية : ﴿ فَتَرى المَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسارعونَ فِيْهِم يَقُولُون نَخْشى أَنْ تَصيبَنَا دَائِرَةً فَعَسى اللهُ أَنْ يَأْتِي بِالْفتح أَوْ أَمْرِ مِنْ عِنْدَهِ فَيُصْبِحوا عَلى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهم نَادِمِيْن ﴾ .

<sup>(</sup>٦٦) سورة الإسراء ٧١ : ٧١ . الآية : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهجَّدُ بِهِ نَافِلةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَشَكَ ربُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾ .

 <sup>(</sup>٦٧) البيت لثابت قَطنة ، من أبيات في هشام بن عَبد الملك ، وروايته في مجموع شعره : على ابن أبي الذّبّان .
 وكان عبد الملك بن مروان يَكنى بأبي الذبّان لشدة بَخره . ثمار القلوب : ٢٤٦ واللسان (ذب ب) .

<sup>(</sup>٦٨) الديوان : ١٠٧ . قال الأعلم : (وبدلت قرحاً دامياً) يريد ما ناله في جسمه من الحلة المسمومة التي وجهها إليه ملك الروم ، وقوله : (لعلّ منايانا) أي لعلّ ما يي من شدة الحال والبلاء عوض من الموت أو بدل منه ( ١٠٨ من الشرح )، وفي اللسان : (لعلّ منايانا أي أظن منايانا تدلن أنهاً) .

صورةِ الممكن على العلم منه أنه ليس كذلك ؛ تعللاً البذلك واستراحةً مِمّا كان فيه من عظيم البلاء .

ونحوه قول كُعب بن سعد الغَنوي 2 يَرْثِي أَخاه (١١١):

وداع دَعا يا مَنْ يُجيبُ إلى النَّدى فلم يستجبُّه عنه ذاك مجيبُ فقلتُ: ادعُ أخرى وارفَع الصَّوتَ دَعوةً ق

لَعـلَّ أبـا للغـوارِ منـكَ قريبُ عَلَى اللهُ المِعْـوارِ منـكَ قريبُ عَبْـكَ كَانَ يفعـلُ إنـهُ نَجيبٌ ، لأبوابِ العَلاء طَلوبُ وقالَ النابغة يرثي النَّعان أن :

فإنْ تحي لاأملُلْ حياتِي وإن تُمت فَمَا في حياةٍ بعد موتِكَ طائِل (٧٠)

<sup>1.</sup> في م ، ط: بأنه . \_ في ط: تعللاً منه بذلك .

<sup>2.</sup> في م : كعب الفنوي .

<sup>3.</sup> في ط: جهرةً.

<sup>4.</sup> في ط: أبي .

<sup>5 ،</sup> في ط : مُجيب .

<sup>6.</sup> في م ، ط: وقال النابغة .

<sup>7.</sup> في ط: فما في حياتي .

<sup>(</sup>٦٩) الأبيات من أصعيّة لكعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار ( الأصعية : ٢٥ وانظر الأصعية 77 ) وانظر تخريج القصيدة ثمّ . وثاني الأبيات مشهور في كتب النحو ، والقصيدة في الأمالي ٢ : ١٤٧ هامش ٢ ، وجهرة أشعار العرب ٢ : ١٩٦ ـ ٢٠٤ وهي تمّة لحمد بن كعب الغنوي ومختارات ابن الشجري : ٢٧ ، سمط الللّلي : ٧٧١ ، والخزانة ٣ : ٦٢٠ ط بولاق ، والأمالي ٢ : ١٤٩ ـ ١٥١ .

<sup>(</sup>٧٠) ديوانه بشرح أبي بكر عاصم بن أيوب البطليوسي وفيه : فما في حياتي . يقول : ( إن حييت لم أمل الحياة لما أناله من الخير بـك وإن مت فما في الحياة نفع بعـدك ) ص : ٦٢ .

وفي الديوان (ط السعادة بمصر): ( فما في حياة ). ولم يرد البيت في طبعة الديوان ، بتحقيق الدكتور شكري فيصل .

انظر القصيدة : ١١٣ ـ ١٢٠ .

ومن هذا الباب أقول الرجل الْمُحرَق لبَنيه : (إذا أنا مِتُ فَاحرِقُونِي ، ثم اذْرُوا رَمَادي فِي المِّ ، فلعلّي أُضِل الله ، فوالله لَئِنْ قدرَ الله عليَّ لَيعذَّ بَنِي عذاباً شديداً (١٧) ) . ألا ترى أنه أخرج ما قد تحقَّق أنه لا يكون مخرجَ ما يُرجى أن يكون ، تعلَّلاً بذلك واستراحةً إليه ، كا فَعَلَ امرؤ القيس حينَ اشْتَدَّ به البلاء في قوله :

## لعلَّ مَنَا يَانا تحوَّلُن أَبْؤُساً

وهو لا يشك في أنَّ هذا الذي رجاهُ ممتنع . ومِنْ أبينِ مَا في ذلك قول الآخر (٧٢) :

أُخادعُ نفسِي بالأمانِي تَعَلَّلاً على العلمِ مِنِّي أَنَّها ليسَ تَنْفَعُ ! وأما قولُه : ( فوالله لئِنْ قدر اللهُ علي لَيعنَّبنِي عذاباً شديداً ) ، فعناه : فوالله لئن ضَيَّق [١٣ أ] الله علي طرق الخلاص ليعنَّبني ، وليس يشك في قدرة الله لكان كافِراً ، وإنا هو يشك في قدرة الله لكان كافِراً ، وإنّا هو

<sup>1. (</sup> الباب ) لم ترد في م .

<sup>2.</sup> في م : واذروا .

<sup>3. (</sup> فوالله ) لم ترد في « ن » .

<sup>4.</sup> في م ، ط : قدرته .

<sup>(</sup>٧١) أخرج البخاري ومسلم ومالك والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه قال : قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه أن قط فإذا مات فحرقوه ( وفي رواية قال لأهله : إذا أنا مت فاحرقوني [ النسائي ] ) واذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبه أحداً من العالمين فأمر الله البحر فجمع ما فيه ... الحديث » . البخاري ٨ : ١٩٦ ، مسلم ٤ : ٢١٠٩ ـ ٢١١٩ ، النسائي بشرح السيوطي ٤ : ١١٣ ، الموطأ ١ :

<sup>(</sup>٧٢) لم أقف على قائله .

كقوله تعالى : ﴿ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيه ﴾ (٧٢) وقولِه : ﴿ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْه رِزْقُهُ كَالَهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَى هـو القَضاء ، فيكونُ معناهُ : ( فوالله لئنْ قَدَّر اللهُ عليَّ العـذابَ ليعـذبني أَ ) ؛ فحـذف المفعولَ اختصاراً ، كما قال النابغةُ الجَعدي (٥٥) :

حتَّى لَحِقْنا بهمْ تُعدِي فوارسُنا كَأَنَّنَا رَعنُ قُفٌّ يَرفعُ الآلا

أراد: تُعدِي فوارسُنا الخَيل. وقد يجوزُ أن يكونَ قولُه: ( فوالله لئنْ قدر الله عليّ من القدرة على الشيء ) . فإنْ قيل : كيف يصحُّ هذا ودخولُ الشرط عليه قد جَعَلهُ من حَيّز الممكن ـ الذي يجوزُ أن يكون ويجوزُ ألاً يكون ـ وهذه أخاصة الشّرط ؟ ألا ترى أنك إذا قلت : ( إنْ جاءني زيد أكرمْتُه) فمكن أن يقع ذلك ، وممكن ألا يققع . وهذا شك عض في قدرة الله تعالى 2 ؛ فالجواب أن العرب قد تستعمل ( إنْ ) التي للشَّرط بعني إذا ، كا تستعمل ( إذا ) بعني ( إنْ ) ، و ( إذا ) تقع على

كلمة (ليعذبني) لم ترد في « ن » .

<sup>2.</sup> في ط: عز وجل: والجواب.

<sup>(</sup>٧٢) سورة الأنبياء ٢١ : ٨٧ . والآية : ﴿ وَذَا النَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَيْ الظُّلُهَاتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سَبْحانَك إِنِّي كنت مِنَ الظَّالِهِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧٤) سورة الطَّلاق ٦٥ : ٧ . والآية : ﴿ لِيُنْفِق ذُوْ سَعَةٌ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلاّ مَا آتَاهَا اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يَسْرًا ﴾ .

<sup>(</sup>٧٥) البيت من قصيدة له يهجو بها سوار بن أوفى القشيري . في المعاني الكبير : ٨٨٣ : (قال : تعدي فوارسنا أي تستحضر خيلها ) . القف : الجبل . الرعن : أنف الجبل . قال ابن السيد : (أراد تعدي فوارسنا الخيل ، فحذف المفعول اختصاراً لما فهم المعنى . والقف : ما ارتفع من الأرض ، شبه أنفسهم في كثرة عددهم برعن قف رفعه الآل فنظم ظله ، وأراد كأننا ظل رعن قف فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه لأنه إنما شبه أنفسهم بظل الرعن لا بالرعن لا وانظر شعر النابغة : ١٠٨ .

الشّيء الذي لا يُشَكُّ في كَونِهِ كقولك : ( إِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَأْتِنِي ) وكونُ اللّيلِ لا بُدَّ مِنْهُ أَ . وكقوله تعالى : ﴿ إِذَا السّاءُ انْفَطَرَتُ ﴾ (٢٦) ، فعناهُ على هذا : فوالله إذا قدر الله عليَّ ليعذّبني عَذاباً شديداً .

وإنما جازَ وقوعُ ( إن ) التي للشَّرطُ موقعَ ( إذا ) الزَّمانيـة ، لأَن كُلُّ واحدٍ منها يَحتاجُ إلى جوابِ .

والشّيئان إذا تضارَعَا جازَ أَنْ يقعَ كلَّ واحد منْهُمَا موقِعَ صاحبِه ، فَمَا وقعت فيه ( إَنْ ) موقع ( إِذَا ) قولُه تعالى : ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمسجِدَ الْحَرَامَ وقعت فيه ( إِنْ ) موقع ( إِذَا ) قولُه تعالى : ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمسجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ الله آمِنِيْنَ ﴾ (٧٧) ، وقول النبي عليه السّلام حين وقف على القبور : « إِنَّا إِنْ شَاءَ الله بَمَ لاحِقُونَ »(٧٨) يريدُ إِذَا شاءَ الله . ومنه قول الشاعر (٧٩) :

فإلاّ يكُنْ جشيي طَويلاً فإنَّنِي له بالفِعالِ الصَّالحاتِ وَصُولُ

<sup>1.</sup> سقط المثال والتعليق عليه من نسخة م .

<sup>2.</sup> في ط: كل واحدة منهيا تحتاج.

<sup>(</sup>٧٦) سورة الانفطار ٨٢ : ١ .

 <sup>(</sup>٧٧) سورة الفتح ٤٨ : ٢٧ . والآية : ﴿ لَقَد صَدَقَ اللهُ رَسُولَه الرُّؤيا بالحَقِّ لَتَـدُخُلُنَّ السَّجِـة الحَرامَ
 إِنْ شَـاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحلَّقِين رُؤوسَكم ومُقَصِّرينَ لا تَخَـافُونَ فَقلِم مـا لَمْ تَعْلَمُـوا فَجعَـلَ مِنْ دُونِ
 ذَلكَ فَتحاً قَريباً ﴾ .

<sup>(</sup>٧٨) من حديث للنبي ﷺ أخرجه مسلم (١: ٢١٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والنسائي (٤: ١٤)، وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي مختصر مسلم أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها من حديث طويل فيه : « قَالَتُ : قلتُ : كيفَ أقولُ لَهُم يا رسولَ الله ؟ قال : السلامُ على أهْلِ الدِّيار مِنَ المُومنينَ والمسلمينَ ويرحمُ اللهُ المُتَقَدمينَ مِنَّا والْمَسْتَأَخرين وإنّا إنْ شاءَ الله بكمُ لاَحِقُونَ » . ١ : ١٣٤ .

<sup>(</sup>٧٩) هو رجل من الفزاريين ( الحماسة بشرح المرزوقي ٣ : ١١٨١ ) وفيه : إلاَّ يكنْ عظمي طسويسلاً فسسإنني لمه بسالخصسالِ الصالحساتِ وَصُولُ - ١٠٣ -

معناهُ: فإذا لَمْ يَكُن جِسمي طويلاً فإنّني أطوّلهُ اللَّفعالِ الحِسانِ. ولا يَصحُّ الشرط ههنا لأنّ قِصَرَ جسمه شيء قد كانَ وقع ، والشرطُ ههنا عال .

ومثلَّة قول الآخر (٨٠٠):

فَإِنْ أَكُ قَدْ فَارَقْتُ نَجِداً وأَهْلَه فَا عَهْدُ نَجْدِ عِنْدَنَا بِنَمِيمِ وَأَمَا وَقُوعَ إِذَا بَعِني إِن فَكَقُولُ أُوسَ بِن حَجر (٨١):

إِذَا أَنْتَ لَمْ تُعْرِضْ عَنِ الجَهْلِ والخَنَا أُصَبْتَ حَلِياً أَوْ أَصَابَكَ جَاهِلُ

والإعراضُ عن الخَنا مُمكن أن يكون وممكن ألاً يكون فَليسَ هَـذا مِنْ مواضع ( إذا ) وإنَّا هو [ ١٣ ب ] مِنْ مواضع ( إن ) .

وأما ورودُ المدحِ في صورةِ النَّامِّ فكَقَولِمِ : أَخْزَاهُ اللهُ ما أَشعرَهُ ، ولَّعنَهُ اللهُ ما أفصحهُ ! ، وقَولِ كعب بن سعد الغنوي (٨٢) :

<sup>1.</sup> في م : فإني أطوله ؛ وفي ط : فإني أطيله .

<sup>(</sup>٨٠) لم أقف على قائله .

<sup>(</sup>٨١) الديوان : ٩٩ .

<sup>(</sup>٨٢) البيت من قصيدة كعب بن سعد الغنوي السابقة ( ص ١٠٦ ) وهو في المفضليات والجهرة : ( پؤدي الليل ) . وما أثبته المؤلف هنا كرواية الأمالي ٢ : ١٥٠ ، وسمط اللآلي : ٧٧٣ : ( وهوت أمه دعاء عليه ، معناه التعجب كا تقول : قاتله الله ! ) الجهرة . وأورده ابن فارس وقدم له : ( فمن سنن العرب مخالفة ظاهر اللفظ ، معناه كقولهم عند المدح : قاتله الله ما أشعره ، فهم يقولون هذا ولا يريدون وقوعه ، ومنه قولهم : هوت أمه وهبلته وثكلته ) . قال كعب يرثي أخاه ... ص ١٦٩ . وقد أورد صاحب الخصائص في كتابه الآية : ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ ٤٩ من سورة الدخان ( ٤٤ ) في باب : ( في إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول ما لم يدع داع إلى الترك والتحوّل ) ٢ : ٤٥١ و ٤٦١ .

هوت أُمّه ما يبعث الصبح غادياً وماذا يردُّ الليل حِينَ يووبُ وذكرَ ابنُ جِنّي : أن أعرابياً رأَى ثوباً فقالَ : مالَهُ محقه الله ؟! قال : فقلت له : لم تقول هذا ؟ فقال : إنّا إذا استحسنًا شيئاً دَعوْنَا عَلَيه ! وَأَصْلُ هذا أَنّهمْ يَكُرهونَ أَنْ يمدَحوا الشّيءَ فيصيبُوهُ بالعين ؛ فيعدلُونَ عن مَدْحِهِ إلى ذمّه .

وأما ورودُ الذَّمِّ في صورة المَدْح ، فكقولِه تعالى : ﴿ إِنَّكَ لأَنْتَ الْحَلَيُمُ الرَّشَيْدُ ﴾ (٨٢) وقول الشاعر (٨٤) :

وقلتُ لِسيِّدِنا: يا حليب مَ إنَّكُ لم تَأْسُ أَسُواً رفيقاً

وأما التقليلُ الواردُ بصورةِ التكثير فنحو قولك : (كَمْ بطل قتل زيد ! وكم ضيف نَزَلَ عليه !). وأنت تريدُ أنه لم يَقتل قَطَّ بَطلًا ولا قرى ضَيفاً قط ، ولكنّك تقصدُ الاستهزاءَ به ، كا تقولُ للبَخيل : يا كريم ! وللأَحمق : يا عاقل !

وأما التَّكْثيرُ الواردُ بصورةِ التَّقليل فنحو قولك : ( رُبُّ ثـوب حَسن

<sup>1،</sup> في م، ط: بطلاً قط.

<sup>(</sup>AT) سورة هود ١١ : ٨٧ . والآية : ﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَامُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُد آبَاؤُنا أَوْ أَنْ نَقْعَلَ فِي أَمُوالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأَنْتَ الحَليمُ الرَّشِيدَ ﴾ . قال القرطبي ( ٩ : ٨٧ ) : قيل : إنهم قالوا كلامهم على وجه الاستهزاء والسخرية . وهذا هو ما ذهب إليه ابن السيّد هنا . وقيل : إنهم قالوه على الحقيقة .

<sup>(</sup>٨٤) أورده ابن فارس في باب ما يجري من كلامهم مجرى التهكم والهزء قال : ( يقولون للرجل يُستجهل : يا عاقل ! وأورد البيت : ٢١٤ ) . وفي كتاب المسائل والأجوبة لابن السيد البطليوسي في باب الكلام على ( رُب ) وحقيقة وضعها ، وقد نشر الدكتور إبراهيم السامرائي فقرات منه في مصنف ( نصوص ودراسات عربية وإفريقية ) ص : ١٧١ .

قد لبست ، ورب رَجُلِ عالم قد لقيت ) . فتقلل ما لبست من التياب ومن لقيت من العُلماء تواضعاً ، ليكون أجل لك في النّفوس ؛ لأنّ الرجُل إذا حَقَّر نفسه تواضعاً ثم اختبر فَوْجِد أعظم ممّا وَصَف به نفسه عَظم في النفوس ، وإذا تعاظم وأنزل نفسه فوق منزلتها ثم اختبر فَوْجِد أقل ممّا قال ، استُخف به وهان على من كان يعظمه . وقد يستعمل تقليل الشيء وهو كثير في الحقيقة لضروب من الأغراض والمقاصد ، كالرجل يهدد صاحبه فيقول : ( لا تُعادِني فريّا نَدمت ) . وهذا مكان ينبغي أن تكثر فيه النّدامة وليس بموضع تقليل ، وإنّا تأويلة أن النّدامة على هذا لو كانت قليلة لوجب أن يتجنّب ما يؤدي إليها ، فكيف وهي كثيرة ؟ فصار فيه من معنى المبالغة ما ليس في التكثير لَوْ وقع ههنا .

ومن هـذا قـولُـه تعـالى : ﴿ رُبَهَا يَـوَدُّ الَّـذِينَ كَفَرُوا لَـوْ كَـانَـوا مُسلمين ﴾ (٨٥) .

وإنَّا تأتي ( رُبًّ ) بِمَعْنَى التّكثيرِ في مَواضع الافتخار . والوجُّهُ في ذلك أن الـمُفتخر يريدُ أنّ الأمرَ الذي يَقِلُّ وجودُه من غيره يكثرُ وجودُه منه ، فيستعيرُ لفظ التّقليل في موضع لفظ التّكثيرِ إشارة إلى هذا المعنى وليكون أبلغ في الافتخار .

<sup>1.</sup> في ط: على كل من .

<sup>2.</sup> في ط: في موضع التكثير.

<sup>3.</sup> العبارة السابقة كلها لم ترد في م .

<sup>(</sup>٨٥) سورة الحجر ١٥ : ٢ . ( وأصلها أن تستعمل في القليل وقد تستعمل في الكثير أي يود الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين ، قاله الكوفيون . وقال بعضهم : هي للتقليل في هذا الموضع ، لأنهم لو قالوا ذلك في بعض المواضع لا في كلها لشغلهم بالعذاب ) . القرطبي ١٠ . ١ . ٢ .

وقد توهم قوم أن ( رُب ) للتكثير (١٥) حين خَفِي عليهم ما ذكرناه [ ١٤ ] من تداخُل المعاني . وهذه غَفلة شديدة لأنّا نجد المدح يخرج مخرج الذمّ ، والذمّ ، والذمّ يخرج خرج المدّح ، ولا يُخرجها ذلك عَنْ موضوعِها الذي وُضِعًا عليه في أصل وضعها . كا أنّ الاسم العلم الله وضعة في أصل وضعه للخصوص قد يعرض له العموم ، والنكرة التي وُضِعَتْ في أصل وضعها للعموم قد يعرض له الخصوص ، ولا يُبطل ذلك وضْعَها الذي وُضِعًا عليه أوّلاً . وإنّا ذلك لكثرة المعاني وتداخُلِها واختلاف الأغراض وتباينها ، فَمتى وجدت شَيئاً قد خالف أصلة فإنّا ذلك لسبب وغرض ، فيجب لك أن تبحث عليه ولا تتسرّع إلى بعض الأصول دون تثبّت وتأمل .

فن مشكل هذا الباب قول أبي كبير الهذلي (٨٧):

أزهيرَ إِنْ يَشْبِ القَـــذَالُ فـــإنَّني رُبُ هَيْضَل مَرِسٍ لففتُ بهيضَـلِ زهير ههنا ترخيم زهيرة وهي ابنته فلذلك فَتَـح الرَّاءَ 4. و ( رُبُ ) ههنا مخففة من ( ربَّ ) .

<sup>1.</sup> في م : أن العلم .

<sup>2 .</sup> في ن : وقد .

<sup>3.</sup> في ط: تبحث عنه.

<sup>4.</sup> لم ترد العبارة في م ، ن ، وهي مثبتة من ط .

<sup>(</sup>٨٦) نسبه ابن هشام في المغني (١: ١٤٣) إلى ابن درستويه وجماعة . قال : وليس معنى (ربّ) التقليل دائماً ، خلافاً للأكثرين ، بل ترد للتكثير كثيراً وللتقليل دائماً ، خلافاً للأكثرين ، بل ترد للتكثير كثيراً وللتقليل قليلاً .

<sup>(</sup>۸۷) ديـوان الهـذليين ۲ : ۸۹ ( يقـول : يـا زهيرة إن يشب القـذال وهـو مـا بين الأذنين والقفـا ، والهيضلة واحد . وهم الجماعة من الناس يغزى بهم . مرس : ذو مراسة وشدة ) .

وقول أبي عطاء السندي (٨٨):

فَإِنْ تُمْسِ مهجور الفناء فَرُبًّا أُقامَ به بعد الوفود وفود

والمراد بهدني البيتين التكثير ولكن خرَجَا غرْج التقليل ليكون أمدح ، والمعنى أن هذا لو كان قليلاً لكان فيه فخر لصاحبه فما ظنّك به وهو كثير ؟! ويحمّل قول أبي عطاء السندي أن يكون أراد تقليل مدة حياة المرثيّ التي كَثرَتُ فيها عليه الوفود . فعلى نحو هذه التأويلات فتأوّل ما ورد مخالفاً للأصول .

وملاكُ هذا الباب معرفةُ الحقيقةِ والمَجازِ ، وهو بابٌ يَدِقُ على من لم يتهرُّ في هذه الصِّناعة فلذلكَ يُنكر كثيراً مِّنا هو صحيحٌ ، وللهِ درُّ أبي الطيب المتنى حيثٌ يقول(٨١٠) :

وكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَـولاً صحيحًا وآفتَــــهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقيمِ ولكنْ تَـاخَــذُ الآذانُ منــه على قَــدْرِ القرائـح والْعُلُـومِ

ومن طريف المجاز العارض من طريق التركيب إيقاعهم أدوات المعاني على السبب ومرادهم المسبّب تارةً ، وتارةً يوقِعُونَها على المسبب ومرادهم

<sup>1.</sup> في ن : حياة مدة المرثي .

<sup>(</sup>٨٨) البيت من حماسية لأبي عطاء السندي يرثي بها يزيد بن عمر بن هبيرة ( قتله المنصور ١٣٢ ) وبعده :

في إنك لم تبعد على متعهد بلى كل من تحت التراب بعي التحديد والقصود بالوفود : الذين قصدوا إليه لقضاء حوائجهم ، ونيل الأعطيات .

<sup>(</sup>٨٩) البيتان من قطعة له في الديوان ( بشرح الواحدي : ٣٣٨ ) . ورواية الديوان بشرح العكبري ( ١٤ : ١٢٠ ) : على قدر القريحة والعلوم .

السبب (١٠٠) ، وإنما يفعلون هذا لتعلَّق أحدهما بالآخر . فشال الأوّل قوله تعالى : ﴿ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (١١) ، فأوقعَ النَّهْيَ على الموت في اللفظ والموت ليس بفعل لهم فيصح بينهم عنه وإنما نهاهم عَنْ مفارقة الإسلام ، فعناه لا تُفارقوا الإسلام حتى تَمُوتوا عليه فأوقع النهي على الموت لأنه السبب الذي من أجل توقعه وخوفه يلزمُ الإنسان أن يستعد الكاب الورُودِه ويتأهب له بصالح عمله ، والشّاني مثلُ قوله تعالى : ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّافِعِينَ ﴾ (١٠١ وليس المرادُ إثبات شفاعة غير نافعة لأنّه لا شفاعة هناك في الحقيقة ، بدليل قوله تعالى : ﴿ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيم ﴾ (١٠١ فأوقع النَّهْيَ على المنفعة التي هي السبب ، ومرادُه تعالى : الشفاعة ، التي هي السبب نكأنَّة قال : فما تكون شفاعة فتكون منفعة ، ونحوه قولك : ما نَفَعنِي كلام زيد . فهذا كلام يتمل معتقل ، فهذا كلام يتمل معتقل ،

أحدهُما : أن تريدَ إثباتَ الكلام ونفي المنفعة وحدها .

والثاني : أَنْ تريدَ نَفْيَهُما معا . أي لم يكن منه كلامٌ فتكونَ منفعة . ومن هذا الباب وقول امرئ القيس :

<sup>1.</sup> في ن : ومن هذا . في ط : ومثله .

<sup>(</sup>٩٠) انظر الخصائص لابن جني ٣: ١٧٣ ـ ١٧٧ ، باب : في الاكتفاء بالسبب من المسبّب ، وبالمسبّب من السبّب .

<sup>(</sup>٩١) سورة البقرة ٢ : ١٣٢ . والآية : ﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعَقُوبُ يَا بَنِيُّ إِنَّ اللهَ اصطفى لكم الدين فلا تَمُوتنَّ إلاَّ وأنْتُمُ مُسلمونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٩٢) سورة المدثر ٧٤ : ٤٨ .

<sup>(</sup>٩٢) سورة الشعراء ٢٦ : ١٠٠ ـ ١٠١ .

## 🖈 عَلَى لاحب لا يهتدى بمناره (٩٤)

ولم يُرِدُ إِثْباتَ المنار ونفيَ الهدايةِ به ولو كان ثَمَّ منار لكانت ثَمَّ هدايةً وإنما المعنى ليس به منار فتكون هداية .

ومن هذا قول العرب : ( لا أَرَيَنَكَ ههنا ) ، أي لا تكونَنَ ههنا فإني أراك ! فالمراد بالنَّهي الكونُ لا الرّؤية .

ونحوه قوله النابغة (٩٥):

لا أُعرِفَنْ رَبرَباً حُوراً مَدامِعُها كَأَنَّ أَبكارَهـ إِنْ يَعـــاجُ دُوَّارِ فَعَلَى هَذَا مُحْرِج هذا الباب ، واللهُ أُعلمُ أَ



1. في م ، ط : فعلى هذا مجرى هذا الباب . \_ ( والله أعلم ) من ط .

عَلَى لاحب لا يُهتـــدى بِمَنَــارِهِ إِذَا سَاقَــة القَـوْدُ النَّبَـاطِيُّ جَرْجَرا قال الأعلم: (قول لا يهتدى بمناره: أي ليس فيه علم ولا منار فيهتدى به ، يصف أنه طريق غير مسلوك فلم يُجعل فيه علم . واللاحب: الطريق البين الذي لجبته الحوافر أي أثرت فيه فصارت فيه طرائق وآثـار مبيّنـة . هــذا أصلـه ثم يستعمل لكل طريق بيّن وخفي ) . النباطي: النبوب إلى النبط ، وهو أشد الإبل وأصبرها . وقوله: إذا ساقه العود النباطي جرجرا ، يريد: إذا شمه المسنّ من الإبل القـوي صوّت ورغا لبعده ، ولما يلقى فيه من مشقة .

(٩٥) البيت في ديوانه بشرح البطليوسي : ٤٢ أوقع النهي على نفسه والمراد به غيره ، ومثله لا أراك همنا أي لا تكن بمكان أراك فيه . فعنى البيت : لا تكونوا بمكان تسبى فيه نساؤكم فأعرف ذلك فيهم . وابن السكيت : ٨٢ وفيه : كأنهن نعاج حول دوار . وورد البيت في المغني ١ : ٢٧١ ، وقال معلقاً : ( وهذا النوع مما أقيم فيه المسبب مقام السبب ) .

<sup>(</sup>٩٤) الديوان ٦٦ وتمامه :

## البابُ الثَّالِثُ في الخلاف العارض من جهة الإفراد والتركيب

هذا باب طريف جداً وقد تولدت منه بين الناسِ أنواع كثيرة من الخلاف ، وهو باب يحتاج إلى تأمَّلِ شَديد ، وحِذْق بوجوهِ القياس ، ومعرفة تركيب الألفاظ ، وبناء بعضها على بَعض ؛ وذلك أنك تجد الآية الواحدة ربًا استَوْفَتُ الغرض المَقْصُودَ بها من التعبُّد فلم تُحوجك إلى غيرها ، كقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّم ﴾ (١) . و ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّم ﴾ (١) . و ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَأَطِيعُوا الله وَرَسوله ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ وَأَطِيعُوا الله وَرَسوله ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ وَأَطِيعُوا الله وَرَسوله ﴾ (١) مناه واحدة من هذه الآيات قائمة بنفسها وأطيعُوا الرَّسُول ﴾ (١) ، فإن كل واحدة من هذه الآيات قائمة بنفسها مستوفية الغَرض المُراد منها من التعبد ، وكذلك الأحاديث الواردة كقوله عليه الصلاة والسلام ن « الزَّعِم غارِم » (١) ، و « الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي واليينُ على المُدَّعِي عَليه » (٥) . وربيًا وردت الآية غير مُستوفية المُدَّعِي واليينُ على المُدَّعِي عَليه » (١) . وربيًا وردت الآية غير مُستوفية

<sup>1. (</sup> تركيب ) لم ترد في ط.

<sup>2.</sup> في م ، ط : للفرض . ـ في م : المراد بها من التعبد .

<sup>3.</sup> في م، ط: كقوله.

 <sup>(</sup>١) سورة النساء ٤ : ١ . الآية : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدةٍ ،
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُم رِجَالاً كَثِيراً وَنِساءً ، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأرحامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤ : ١٣٥ . الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالكِتَابِ الَّذِي أَزُلَ
 على رَسُولِهِ وَالكِتَابِ الَّذِي أُنْزَل مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكُفُر بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلهِ وَالْيَوْمِ الآخِر فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) سورة التفاين ٦٤ : ٦٢ . الآية : ﴿ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرُّسُولَ ، فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّا عَلى رَسُولُنَا الْبَلاَغُ الْبِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم من حديث أبي أمامة قال : « سمعت رسول الله ويلام يقول في الخطبة عام حجة الوداع : العارية مؤداة والزعم غارم والدين مقضي » . قال أبو عيسى : وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس . قال : وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب . الترمذي ٢ : ٥٦٥ ، ابن ماجه : ٨٠٤ ، أبو داود ٣ : ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٥) أخرج الإمام الترمذي الحديث بهذا اللفظ في كتاب الأحكام من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . الجامع الصحيح ٣ : ٦٢٦ .

للغرض الراد من التعبد وورد تمام الغرض في آية أخرى ، وكذلك الحديث . كقوله تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ في حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُريدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ في حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُريدُ حَرْثَ السَّنْيَا نَـوُقِهِ مِنْها ومَا لَـهُ في الآخِرَة من نصيب ﴾ (١) . [ ١٥ أ ] فظاهر هذه الآية أنَّ مَن أرادَ حَرْثَ الدَّنيَا أُوتِي منها ، ونحنُ نشاهدُ كثيرًا مِن النَّاس يَحرِصُون على الدَّنيا ولا يُؤتَوْنَ منها شيئًا أ

فهو كلامٌ محتاجٌ إلى بيانٍ وإيضاحٍ . ثم قال في آية أُخْرى : ﴿ مَنُ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجُلْنَا لَهُ فيها ما نَشَاءُ لِمِن نُرِيدُ ﴾ (٧) فإذا أضيفتُ هذه الآيةُ إلى الآية الأولى بان مرادُ الله تعالى وارتفع الإشكال . وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبادي عني فإنّي قريبٌ أُجِيبٌ دَعُوة الدّاعي إذا دَعَانِ ﴾ (٨) ونحنُ نَرى الدّاعي يَدْعُو فلا يُستجابُ له . ثم قال في آية أخرى : ﴿ بِلِ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إلَيْهِ إِنْ شَاءَ ﴾ (١) فدلً أشريئة في هذه الآية الثّانية على أنه مُرادٌ في الآية الأولى .

وربًا وردتُ الآية مُجْملةً ثم يُفَسِّرُها الحديث ، كالآيات الواردة مُجْملةً في الصّلاةِ والزّكاةِ والصّيامِ والحَجّ ؛ ثم شَرحتِ السُّنةُ والآثارُ جميع

<sup>1.</sup> في م ، ط : شيئاً منها ،

٦) سورة الشوري ٤٢: ٢٠.

 <sup>(</sup>٧) سورة الإسراء ١٧ : ١٨ . الآية : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ ، عَجَلْنَا لَهُ فيها مَا نَشَاءً لِمَنْ نُرِيدُ
 ثُمَّ جَمَلْنَا له جهنّم يصلاها مَنْمُوماً مدْحُوراً ﴾ .

 <sup>(</sup>٨) سورة البقرة ٢ : ١٨٦ . الآية : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكُ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبٌ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا
 دَعَان ، فليَستَجِيبُوا لِي ولْيُؤمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام ٦ : ١٤ . الآية : ﴿ بِّلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشْفَ مَا تَدْعُونَ اللَّهِ إِنْ شَاءَ وتَنْسَوْنَ مَا تَشْعُونَ اللَّهِ إِنْ شَاءَ وتَنْسَوْنَ مَا تَشْرَكُونَ ﴾ .

ذلك ، كقوله تعالى : ﴿ وَاللاَّتِي يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمُوْتِ أَو يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سبيلاً ﴾ (١٠) ، ثم قال عَلَيْلِيَّ : « خُدُوا عَنِّي قَدُ جَعَلَ الله لَهُنَّ سبيلاً ؛ الْبكر جَلْدُ مِئَةٍ وتغريب عام والثيِّب جَعَلَ الله لَهُنَّ سبيلاً ؛ الْبكر بالبكر جَلْدُ مِئَةٍ وتغريب عام والثيِّب بالثيِّب جَلْدُ مئة والرَّجم » (١١) ولأجل هذا صار الفقية مُضْطراً في استعال القياسِ إلى الجمع بين الآيات المفترقة والأحاديث المتغايرة ، وبناء بَعْضِها على بعض .

ووجه الخلاف العارض من هذا الموضع أنه ربًا أخذ بعض الفقهاء عفرد الآية ، وعفرد و الحديث ، وبنى آخر قياسه على جهة التركيب الذي ذكرنا ؛ بأن يأخذ عجموع آيتين ، أو عجموع حديثين ، أو بعجموع آيات ، أو بعجموع أحاديث ، فيفضي بها الحال إلى الاختلاف فيا ينتحلانه ، وربًا أفضت بها الحال إلى التناقض فأحل أحدها ما يحرم الآخر ، وربًا أفضي بها الأمر إلى اختلاف العقائد فقط ، وربًا أفضى بها الأمر إلى اختلاف العقائد فقط ، وربًا أفضى بها إلى الاختلاف العقائد فقط ، وربًا أفضى بها إلى الاختلاف في سبب تحريم الخر : فإن الى الاختلاف في الأسباب فقط ، كاختلافهم في سبب تحريم الخر : فإن قوماً يستدلُّون على وجوب تحريمها بجرَّد قوله تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ قُوماً يستدلُّون على وجوب تحريمها بمجرَّد قوله تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ قُوماً يستدلُّون على وجوب تحريمها بمجرَّد قوله تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ

<sup>1.</sup> في م ، ط: وبين الأحاديث .

<sup>2.</sup> في م، ط: أو بمفرد.

<sup>3.</sup> في م ، ط : ينتجانه .

<sup>4.</sup> لم ترد العبارة في ن .

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء ٤ : ١٤ .

<sup>(</sup>١١) أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت بتكرار قوله : خذوا عني . وقوله : والنفي سنة : ٣ : ١٣٦٦ ، وأخرجه بنحوه الدارمي ٢ : ١٨١ ، وابن ماجه ٢ : ١٨٦ . وفي كتاب التفسير للبخاري ( سورة النساء ) قال ابن عباس : لهن سبيلاً يعني الرجم للثيب والجلد للبكر .

الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَائْتَهُوا ﴾ (١٦) . وقوم يستدلون على وجوب الحريها بجرد قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْخَمْرُ وَالْميسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رَجِسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطانِ فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُم تُفْلِحونَ ﴾ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رَجِسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطانِ فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُم تُفْلِحونَ ﴾ الله قوله : ﴿ فَهَلَ أَنتُم مُنتَهونَ ﴾ (١٦) . وقدوم يرون ذلك بطريق التركيب وبناء الألفاظ [ ١٥ ب ] بعضها على بعض وذلك أنه لما قال تبارك وتَعالى : ﴿ يَسَأَلُونَكَ عَنِ الخَمرِ وَالمَيسِرِ قُلُ فِيهمَا إِثْمَ كَبيرٌ وَمَنافِعُ للنَّاسِ ﴾ (١٤) ، ثم قال في آية أُخْرى : ﴿ قُلْ إِنَّا حَرَّمَ رَبِّي الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ وَالإِثْمَ ﴾ (١٥) تركّبَ من مجموع الآيتين قياسٌ أنتج عريمَ الخَمرِ ، والحَمرِ ، والحَمر ، والحَمرِ ، والحَمرِ ، والحَمرِ ، والمَه الحَمرِ ، وأنشد اللغويون (١١) :

شربتُ الإثمَ حتى زالَ عقلي كذاكَ الإثمُ يذهبُ بالعُقول

<sup>1.</sup> في م ، ط : يستدلون عليه بمجرد .

<sup>(</sup>١٢) سورة الحشر ٥٩ : ٧ . الآية : ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَهِ وللرَّسُولِ وَلذي الْقُرْبِي وَاليَسَامِي وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، كَيْ لا يَكُونَ دُولَة بَيْنَ الأغنياء مِنْكُم وَمَا آتاكُمُ الرَّسُولُ فَحَدُوهُ وما نهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، واتَّقُوا الله ، إنَّ الله شديد العقاب ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) المائدة ٥ : ١٠ ـ ١٠ . ونصها : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنوا إِنَّا الحَرِّ واللَّيسرَ وَالأنصابُ والأزلامُ رِجْسٌ من عَلِ الشَّيطانِ فاجْتَنِبوه لَعَلَمُ تَقُلحُونَ إِنَّا يُرِيدُ الشَّيطَانُ أَنْ يُوقِعَ يَيْنَكُمُ الصَّدَاوَةَ وَالبَّغضاءَ فِي الحَر والمُيسرَ وَيَصَدُّكُمُ عَنْ ذَكُر اللهِ وَعن الصَّلاة فَهَلُ أَنْتُمُ مُنْتَهونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) البقرة ٢ : ٢١٦ . والآية : ﴿ يسأُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ والْمَيْسِرَ قُلْ فِيها إِثْمَ كَبِيرٌ وَمنافِعُ للنَّاسِ وَإِثْهَا أَكِبَرُ مِنْ نَفْعِها ويَسأَلُونَكَ مَاذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَنْلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١٥) سورة الأعراف ٢ : ٣٣ . الآية : ﴿ قُلْ إِنَّهَا حَرَّمَ رَبِّي الفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ ، وَأَنْ تشركوا باللهِ مَا لَمْ يَنَزَّلُ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١٦) قال في اللسان ( أثم ) : والإثم عند بعضهم الخر ، قال الشاعر :

ومثل هذا قوله تعالى فيا حكاه عن قوم لوط: ﴿ أَتَأْتُونَ الفَاحشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهِا مِنْ أَحَدِ مِنَ العَالَمِينَ ﴾ (١٧) ثم قال في هذه الآية التي ذكرناها: ﴿ قُلُ إِنَّا حَرَّمَ رَبِّي الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنها وما بَطن ﴾ ، فتركّبَ من مَجموع الآيتينِ قياسٌ وهو: كُلّ فاحشة حرامٌ ، وفعلُ قوم لوط فاحشة ، ففعلُ قوم لوط إذا حرامٌ . فعلى مثل هذا أنتجت النتائج وركّبت القياسات .

ووَقع بين أصحاب القِياس الخلاف بحسب تقدُّم القياسِ أو بحسب تأخُّره .

وخالفَهُمْ قوم آخرون لم يَروا القياس ، ورأوا الأخذ بظاهر الألفاظ فنشأ من ذلك نوع آخر من الخلاف .

وبما اختلفت أنه أقوالُ الفُقهاء لأخذ كلّ واحد منهم بحديث مفرد اتصل به ولم يتصل به سواه ، ما روي عن عبد الوارث بن سعيد أنه قال : ( قدمت مكّة فألفيت فيها أبا حنيفة فقلت له : ما تقول في رجل باع بيعاً وشرَط شرطاً ؟ فقال : البيع باطل والشّرط باطل . فَأتَيت ابن أبي

<sup>1.</sup> في ط: اختلف.

<sup>2،</sup> أي ط: يها.

<sup>=</sup> شربتُ الإثم حتى ضَـــــلَ عقلي كـــذاك الإثم تـــذهب بـــالعقــول ونقل قول ابن سيده : إنه إنما سمّاها إثماً لأن شُربها إثم .

قال ابن منظور : قال أبو بكر : وليس الإثم من أساء الخر بمعروف ، ولم يصح فيه ثبت صحيح . قلت : والوجه ما قاله ابن سيده .

 <sup>(</sup>١٧) سورة الأعراف ٧ : ٨٠ . الآية : ﴿ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَـاْتُونَ الفَـاحِشَـةَ مَـا سَبَقَكُمْ بَهَـا مِنْ
 أُحَدِ مِنَ العَالمِينَ ﴾ .

لَيلى فسألتُه عن ذلك فقال: البيعُ جائز والشرطُ باطل. فأتيتُ ابنَ شُبرمة فسألتُه عن ذلك فقال: البيعُ جائز والشّرطُ جائز. فقلتُ في نفسي: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق لا يَتفقون على مَسألة! فعُدتُ إلى أبي حنيفة فأخبرتُهُ بما قال صاحباهُ، فقال: ما أدري مَا قالا لك ؛ حدثني عمرو بن شُعيب عَنْ أبيه عن جدّه قال: ( نَهَى رسولُ الله عَلَي عن بيع وشرط) (١٨) فالبيعُ باطلٌ والشّرطُ باطل. فعُدتُ إلى ابن أبي ليلى فأخبرتُه بما قالَ صاحباهُ فقال: ما أدري مَا قالا لك . حدّثني ليلى فأخبرتُه بما قالَ صاحباهُ فقال: ما أدري مَا قالا لك . حدّثني رسولُ الله عَلِي أَنْ أشتري بريرة فأعتقها )(١١) البَيعُ جائزٌ والشرطُ باطلٌ . قال: فعُدت إلى ابن شبرمة فأخبرتُه بما قالَ [ ١٦ أ ] صاحباه فقال: ما أدري ما قالا لك . حدثني مشعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: قالا لك . حدثني مشعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: ( بعْتُ النبي عَلِي فَسُعَر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: ( المُحتُ النبي عَلِي اللهُ بعيراً وشرَطَ لي حُملانه إلى المدينة )(١٠) البيع جائز والشرطُ جائزٌ) .

<sup>1.</sup> في ط : سبحان ،

<sup>(</sup>١٨) قال رسول الله ﷺ: « لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ... الحديث » . رواه الخسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم . وأخرجه الحاكم بلفظ : « نهى عن بيع وشرط » ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط . وهو غريب . ( سبل السلام ٣ : ١٦ . ولموضوع الشروط في البيع والعتق : إرشاد الساري ٢ : ٦٨ ) .

<sup>(</sup>١٩) وانظر في حديث عتق السيدة عائشة لبريرة ، إرشاد الساري ٦ : ٧٦ فما بعدها . وسبل السلام ٢ : ١٠ ، ومسلم : ١٧١ ، الدارمي ٢ : ٢٥٣ ، النسائي ٧ : ٣٠٠ ، وصحيح البخاري ( طبعة استانبول ) ٣ : ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢٠) ورد الحديث في ( مسلم ) من حديث جابر من طرق أخرى غير التي أشار إليها المؤلف . وفيها أن النبي عَلِيَّةٍ قال له : « قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة » ، انظر قصة الحديث وسائر رواياته في مسلم : ١٢٢١ ـ ١٢٢٤ .

وقد تَردُ الآيةُ والحديثُ للفظ مُشْتَرَك يَحمّلُ تأويلات كَثيرة ؛ ثم تَردُ آيةً أُخرى أو حَديثٌ آخر بتخصيص ذلكَ اللَّفظ المشترك وقَصْره على بعض تلكَ المَعاني دونَ بعض ، كقولـه عَزُّ من قـائل : ﴿ وَوَجَـدَكَ ضَـالاًّ فَهَدَى ﴾ (٢١) فإن لَفُظة الضّلال² لمّا كانت مُشتركة تقعُ على معان كثيرة توهّم قوم ممّن لم يكن له فهم صحيح بالقرآن ولا معرفة ثاقبة باللسان أنه أراد الضلال الذي هو ضد الهدى فزعموا أنة كانَ على مذهب قومه أربعين سَنَةً ، وهذا<sup>3</sup> خطأ فاحشّ ، نعوذ بالله من اعتقاده فيَن طَهَّرَه الله تعالى لِنُبُوَّتِهِ وارتضاهُ لِرسالته ، ولو لم يكن في القرآن العزيز ما يَرُدُّ قولَهم لكان فيما وردّ من الأخبار المتواترةِ ما يَرُدُّ عليهم ، ذلك لأنه قد ۗ رُويَ أنهم كَانُوا يُسَمُّونُه في الجاهلية ( الأَمينَ ) وكانوا يرتَضُونُه حَكَمًا لهم وعَلَيْهمُ . وكانت عندهم أخبار كثيرة يَرْوُونها وإنذارات من أهل الكتاب والكُهّان بأنَّهُ يكون نبياً ، ولولا أنَّ كتابنا هذا ليسَ موضُوعاً لها لاقتصصناها ، فيكف والقرآنُ العزيزُ قد كَفانا هذا كله بقوله عَزَّ وجلَّ في سُورة يوسُفَ عليه السلام أن ﴿ نَحْنُ نَقُص عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيكَ هذا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ (٢٢) ، فهذا نصَّ جليٌّ في شرح ما وَقع في تلك الآية من الإبهام وبيَّن أيضاً أنه تعالى إنما أرادَ الضَّلال

<sup>1.</sup> في م ، ط : أو الحديث .

<sup>2.</sup> في ن: الضلالة.

<sup>3.</sup> في ط: دين قومه ـــ وهو خطأ .

<sup>4.</sup> في ط: الأنه روي.

أي م ، ط : وإندار ،

 <sup>6.</sup> في م ، ط : عزّ من قائل . ـ ( عليه السلام ) زيادة من ط .

<sup>7.</sup> في م ، ط : في موضع آخر .

<sup>(</sup>۲۱) سورة الضحى ۹۳ : ۷ .

<sup>(</sup>٢٢) سورة يوسف ١٢ : ٣ . في تفسير القرطبي ٩ : ١٢٠ ( أي من الغافلين عما عرفناكه ) .

الذي هو الغَفْلة كما قبال في مَوْضِع آخر : ﴿ لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنْسَى ﴾ (٢٣) أي لا يغفل . وقبال تعالى أن : ﴿ أَنْ تَضِلُّ إِحْداهُمَا فَتُذكِّرَ إِحْداهُمَا الأُخْرَى ﴾ (٢٤) أي تَغفل وتنسى أن وقالت الصَّوفية : مَعناه أن وجدك عبا في الهدى فَهداك . فتأوّلُوا الضَّلال هنا بمعنى الحبّة . وهذا قول حسن جداً ، وله شاهِد من القُرآن واللَّغة .

أما شاهده من القرآن فقوله تعالى فيا حكاه قمن قول إخُوة يُوسف لأبيهم : ﴿ تَالله إنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ ﴾ (٢٥) إنّا أَرادُوا بالضَّلال هُنا إفراطَ مَحَبَّتِه في يُوسف عليه السلام ، وعلى جميعهم أو أمّا شاهده من اللّغة فإنه جائزٌ في مَذاهب العَرب أن تسمّى الحبّة ضَلالاً ، لأن إفراط الحبّة يَشغلُ الحبّ عن كلِّ غَرض ويحملُه على النّسيان والإغفال لكل الحبّ مُفترض ؛ ولدذلك قيل : ( الهوى يُعمي ويّصِم )(٢١) . فَسُمّيت واجب مُفترض ؛ ولدذلك قيل : ( الهوى يُعمي ويّصِم )(٢٠) . فَسُمّيت

<sup>1.</sup> في م ، ط : وقال ،

<sup>2.</sup> في م ، ط : أي وتفقل . ـ كلمة ( معناه ) لم ترد في ن ٠

<sup>3.</sup> في م ، ط : فما حكاه الله تعالى من .

<sup>4.</sup> في م ، ط : صلى الله عليهم أجمعين .

<sup>(</sup>٢٢) سورة طه ٢٠ : ٥٢ . والآية : ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابُ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنْسَى ﴾

<sup>(</sup>٢٤) سُورة البقرة ٢ : ٢٨٢ . وجاء في الآية : ﴿ ... وَاستَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجالِكُم فَإِنْ لَمُ يَكُونَا رَجُلَين فَرَجُلِّ وامْراتانِ مِمّن ترضُون من الشُهداء أَنْ تَضِلِّ إِحُداهما فَتَذكّر إحدَاهما الأخرى ﴾ .

<sup>(</sup>٢٥) سورة يوسف ١٢ : ٩٥ . والآية : ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢٦) نقل في كشف الخفا ( ١ : ٤١٠ ) عن المقاصد الحسنة للسخاوي في حديث : ( حبك الشيء يعمي ويصم ) قبال : رواه أبو داود والعسكري عن أبي الدرداء مرفوعاً وموقوفاً . والوقف أشه.

وقيل في معناه : إن النبي ﷺ أراد أن من الحب ما يعميك عن طريق الرشد ويصبك عن استاع الحق . وقيل معناه : أن العين تعمى عن النظر إلى مساوئه وتصم الأذن عن استعال المذل فيه . وقيل معناه : يعمى ويص عن الآخرة .

الحبةُ ضَلالاً إذ كانت [١٦ ب] سَبَب ألضَّلال على مَذاهبهم في تَسميةِ الشَّيء باسم الشَّيء إذا كان منة بسَبب .

ومن هذا الباب قولُه سُبحانه وتعالى في سورة نوح عليه السلام : 
﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللهِ واتَّقُوهُ وَأَطِيْعُونِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُم وَيُوخِّرُكُمْ إِلَى اجْلِ مُسَمَّى ﴾ (٢٧) والأجَلُ قد علمنا أنه لا تأخيرَ فيه . وقد بيَّن ذلك بقوله في عقب الآية : ﴿ إِنَّ أَجَلَ اللهَ إِذَا جَاءَ لا يُؤخِّرُ ﴾ ، وقال في معوضع آخر : ﴿ فَاإِذَا جَاءَ أَجَلَهُمُ لا يَسْتَأْخِرُون سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقُدُمُونَ ﴾ (٢٨) ، فوجَب أن يُنظر في معنى هذا التأخير ما هو ؟ ثم وجَدنا هذه الآية المبهمة المجملة قد شَرحَتُها آية واضحة مُفَطّلة كَفَتُنَا التأويل ، ولم تحوجُنا إلى طَلب الدّليل ، وهي قولُه تعالى في أوّل سُورة هود عليه السلام : ﴿ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبّكُمْ ثُمّ تُوبُوا إلَيْهِ يُمَتّعُكُمْ مَتَاعاً حَسَنا إلى أَجَلِ مُسَمًى ﴾ (٢١) فدلّت هذه الآية على أنّه إنما أرادَ بتأخير حسنا إلى أَجَلِ مُسَمًى ﴾ (٢١) فدلّت هذه الآية على أنّه إنما أرادَ بتأخير الأَجل التّمتيع الحسن يجتع فيه الغنى ، والسّلامة الله أَجل السّدة ، لأنّ التّمتيع الحسن يجتع فيه الغنى ، والسّلامة والسّلامة المُعْرِي السّرة المنته المسلام المناه المنه المناه المناه

<sup>1.</sup> في ط: تُسبّب.

<sup>2.</sup> في ن : قوله تعالى .

أي ط: في معنى التأخير .

<sup>4.</sup> في ن : لم ترد كلمة ( الحسن ) .

<sup>5 .</sup> في ن : يجمع فيه .

 <sup>(</sup>٢٨) سورة النَّحل ١٦ : ٦٦ . الآية : ﴿ وَلَوْ يَـوَاخِـــدُ اللهُ النَّـاسَ بِظَلْمِهِمْ مَــا تَرَكَ عَلَيْهـا مِنْ دَائِــةٍ
 وَلَــكِنْ يُوَخِّرُهُمْ إلى أجل مُسَمَّى فَإذا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخِرون سَاعةً ولا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢٩) سورة هود ١١ : ٣ . اللَّية : ﴿ وَأَنْ اسْتغفروا رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمتعكُمْ مَتَّمَاعاً حَسَنا إلى أَجَلِ مُسَمّى وَيَؤْتِ كُلُّ ذِي فَضْل فَضْلة وَإِنْ تَوَلُّوا فِإِني أَخَافَ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْم كَبير ﴾ .

من الآفات ، والعزَّ ، والذّكرُ الحَسنُ . والعربُ تُسَمِّي هذه الأشياءَ كلها زيادةً في العُمر وتُسَمِّي أضدادَها وخلافها نقصاناً من العمر . وقد جاء في بعض الحديث : « أنَّ مُوسَى عليه السلام شكا إلى الله تَعالى بعدوِّ له فأوحى الله تَعالى إليه : أنّي سأميتُه . فلَمَّا كانَ بعد زَمنِ رآهُ فقيراً ينسجُ الْحَصِير ، فقال : يا رَبِّ أَلَمْ تعدني أَنْ تُميتَه ؟ فقال : أو لَيْس قَدْ أَفْقرْتُه ؟ » .

وقد تَعيّن علينا في هذا الموضِع أن نذكرَ عَلى كَمْ مَعنى يتصرَّفُ الحياة والموت في اللسان العربي ليتبيّن أما ذكرناهُ بشواهِدِه حتّى لا يَبقى فيه لطاعن مطعن ، مجول الله تَعالى .

اعلمُ أنَّ الحياة والموت لفظتان مُشتركتان مُستعملتان في اللَّغة العربية على ثلاثة عشر وجها : أحدها الوجود والعدم ، والثاني مقارنة النفس الحيوانية الأجسام ومفارقتها إياها ، والثالث العز والذّل ، والرابع الغني والفقر ، والخامس الهدى والضّلال ، والسادس الجهل والعلم والسابع الحركة والسّكون ، والشامن الخيص والجدب ، والتاسع اليقظة والنّوم ، والعاشر اشتعال النّار وخمودها ، والحادي عشر المحبّة والبَغضاء ، والثاني عشر الرّطوبة والْيَبْس والثالث عشر الرجاء والخوف والبَغضاء ، والثاني عشر الرجاء والخوف قلناه إن شاء الله تعالى .

٦. في م ، ط: ليبيّن ،

<sup>2.</sup> في م ، ط : تستعملان ،

<sup>3.</sup> في م، ط: للأجسام.

<sup>4.</sup> في م ، ط : العلم والجهل .

<sup>5.</sup> في ن : التيبس . ورجعت رواية النسخ الأُخرى ؛ وسترد ( اليبس ) في التّفصيل .

أما الحياة والموت المراد بها مُقارنة النّفوسِ للأجسام ومُفارقتها إيّاها فَشُهرتها تَغني عن إيرادِ مثالِ لها .

أما الوجود والعدم فكقولهم للشَّمسِ ما دامتُ موجودة حيّة ، فإذا عُدمتُ سمّوها مَيتة . قال ذو الرّمّة (٢٠٠) : .

فَلَمَّا رأينَ الليلَ والشُّمْسُ حَيَّةً حياةَ الَّذِي يَقضي حُشاشةَ نازعِ

شَبّه الشّمسَ عند غرُوبها بالحيّ الـذي يَجُودُ بنفسه عنـدَ الموت . وهو من التّشبيه البَديع .

وقال آخر : .

إذا شئتُ أَدَّانِي صَرُومٌ مُشيَّــــــعُ مَعي وَعَقَـامٌ تَتَّقي الْفَحْلَ مَقْلِتُ يَطُوفُ بِهَا مِنْ جَانِبَيْهَا ويَتَّقي بها الشَّمْسَ حَيٍّ في الأكارعِ مَيّتُ (٢١)

يريد ظلِّها في نصفِ النهار . أراد أنَّه موجود في الأكارع مَعْدُوم من السائر الجسم .

وأما العز والذل ، والغِنى والفقر2 ، فَنحو ماقدمناه من حديث

<sup>1.</sup> في ط: في سائر ،

<sup>2.</sup> في م، ط: الفقر والغني.

<sup>(</sup>٣٠) البيت من قصيدة طويلة في الديوان : ٤٥٢ . يقول : بقي من الشهس مثل ما بقي من الذي ينزع عند الموت . قال ابن المعتر : إن قوله : ( والشهس حية ) من بديع الاستعارة .

<sup>(</sup>٣١) لم أقف على قائل البيتين . والصروم : الناقة التي لا ترد النّضيح ( الحوض ) حتى يخلو لها ؛ تنصرم عن الإبل ـ وأقلتت المرأة والناقة كانت مقلتاً ومقلاتاً ، وهي التي تلد واحداً ثم لا تلد ـ وناقة عقام : بازل شديدة . والأكارع والأكرع : ( جمع كراع ) ، وهي القوائم .

مُوسى عليه السّلام ، ونحو ما رُوي عَنْ رسولِ الله عَلَيْ مِن قولِه (٢٢) : « مَنْ سَرَّهُ النسأ في الأَجل ، والسّعة في الرّزق ، فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ » ، ومنه قول الشَّاعر (٢٢) :

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتراح بَيتِ إِنَّهَا المَيْتُ مِيِّتُ الأَحْيَاءِ الْمَالُةُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ الْمَيْتُ مَنْ يعيشُ كَثِيباً كاسِفاً بالله قَلِيلُ الرَّجَاء! وقال آخر (٢٤):

فَأَثُوا عَلَيْنَا لاَ أَبِا لأَبِيكُم بأفعالنا إِنَّ الثناءَ هُوَ الْخُلْدُ وَالْخُلْدُ وَقَال آخر (٢٥):

وكانَ أبو عمرو مُعاراً حياتَــة بعمرو فلمّا ماتَ ماتَ أَبُو عَمْرو! يقول: كان ابنُه عمرو يُحيي ذكرَه، فكأنّه حَيّ، فلما ماتَ انقطَع ذكرُه، فكأنه إنما مات حينئذ.

<sup>(</sup>٣٢) رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، واللقظ في مسلم : « من سرّه أن يُبسط عليه رزقه وينسأ في أثره فليصل رجمه » . صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة ، وصحيح البخاري ، كتاب البيوع . وانظر تعليق الشيخ ناصر الدين الألباني على الحديث في مختصر صحيح مسلم ١ : ٢٣٠ . وانظر أيضاً روايات أخرى للحديث في الفتح الكبير ٢ :

<sup>(</sup>٣٣) البيتان من أصعية لعديّ بن رعلاء الفسّاني ( الأصعيات : ١٥٢ ) من أبيات قالها في شأن يوم أباغ ، وهو يوم للفساسنة على المناذرة . قال المحققان ( أ . شاكر ، أ . هارون ) : ( والبيتان في شأن من تدعه الحرب سلياً معافى في ثياب من الـذل والخزي ، فحياته ليست إلا موتاً . ولكن البيتين سارا بعد ذلك مسير المثل والحكة الخالدة لكل حياة ذليلة رخيصة ) .

<sup>(</sup>٣٤) البيت من قطعة للحادرة يفتخر فيها بنصر قومه بني ثعلبة بن سعد وحلفائهم على تميم وأحلافهم في يوم كفافة . وروايته في الأغاني (٣: ٢٧٠) : بإحساننا إن الثناء هو الخلد . والحادرة (أو الحويدرة) هو قطبة بن أوس ، شاعر جاهلي مقلّ . والحادرة ـ لغة ـ الضخم . (٥٥) لم أقف على قائله .

وأما ما يُرادُ به الهدى والضلالُ ، والعلمُ والجهلُ ، فكقوله تعالى (٢٦) ؛ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا اسْتَجِيبُوا للهِ ولِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لَمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ ، وقوله عَزَّ وجَلَّ : ﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيناهُ ﴾ (٢٦) للعنى : أو مَن كانَ ضالاً فهديْنَاهُ ، وجاهِلاً فعلمناه .

وتقولُ العرب للذكي النبيه : حيٌّ ، وللبّليد الغبيِّ : ميتٌّ !

وقال لقمان لائبنه (٢٨): (يا بني جالِسِ العلماءَ وازحُمهُمْ بِركْبَتَيْكَ فَإِنَّ اللهَ يُحْيِي القلبَ الميتَ بالكلمةِ من الحكمةِ يَسْمعها كَا يُحيي الأرض بالمطر).

وأمَّا [١٧ ب] الحياةُ والموتُ المرادُ بها الحركةُ والسَّكونُ فنحو قولِ الرَّاجز (٢٦) :

قَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ تَمُوتَ الرِّيحَ فَارَقُدَ اليومَ وأستريحُ فَارْقُدَ اليومَ وأستريحُ فَجَعَل هُبوبَ الرِّيحِ حياةً ، وسكونَها موتاً .

<sup>1.</sup> أي ط: يموت.

 <sup>(</sup>٣٦) سورة الأنفال ٨ : ٢٤ . والآية : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّهِنَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا عَييكُمْ واعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يحولُ بِينَ المرء وقَلْبُهِ وَأَنَّهُ إِليُّه تُحْشَرُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣٧) سورة الأنعام ٦ : ١٢٢ . والآية : ﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْنَا فَأَحَيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَـهُ نُوراً يُشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَة فِي الظَّلَمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّن للكافِرينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢٨) النص في العقد ٣ : ١٥٢ ـ ١٥٣ . وعبارته ثقة : ( يا بني زاحم العلماء بركبتيك ، وأنصت إليهم بأذنيك ، فإن القلب يحيا بنور العلماء كا تحيا الأرض الميتة بمطر الساء . ولقان هو لقان الحكم ) . ( انظر فيه تفسير القرطى ١٤ : ٥٥ ـ ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣٦) في لسان العرب ( نشر ) : \_ ولم ينسبه \_ : إني لأرجــــو أن تمـــوت الريـــح فـــاقعـــد اليـــوم وأستريـــخ

وقال المجنون (٤٠) :

يَمُوتُ الْهُوَى منّي إذا لَقِيتُها ويَحْيَا إذَا فَارَقْتُها فيعودُ! وقالَ آخر:

ومَجْلُودةٍ بِالسَّوطِ فِيهُ حَياتُهَا فَإِنْ زَالَ عَنهَا الجِلدُ بِالسَّوطِ ماتت يعنى الدَّوَّامة (٤١) .

وأما ما يُرادُ به الخصب والجدب ، فإن العرب تَقُولُ : أتيت الأرض فأحييتُها إذا وجدتها مُخصبة . ويقال : (أرض حَيّة ) أي بالهاء ، و (أرض ميت ) أي بغير هاء ؛ قال الله تَعَالَى : ﴿ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ﴾ وقال الراجزُ (٢٤) :

قال بعض أصحاب المعاني : أرادَ بالحيّةِ الأرضَ الخصبة . والمُغلة ذات الغلّة ، ويَشهد على التّأويلِ رواية مَنْ رَوى : الجَنّة بالجيم والنون . وقال آخرون : إنما أراد الحية نفسها . والمُغِلّة : ذات الغل ، والحقد .

<sup>1.</sup> في ن : فيها . ورجعت رواية النَّسخ الأخرى .

<sup>2 .</sup> في ط : وتشهد .

<sup>(</sup>٤٠) البيت لجميل بثينة من أبيات له مشهورة . ( الديوان : ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤١) قال في اللسان ( دوم ) : دومت الشمس في كبد السماء : أي دارت ، ومنه اشتقت دوامة الصبي التي تدور كدورانها .

<sup>(</sup>٤٢) سورة قّ ٥٠ : ١١ . والآية : ﴿ رَزْقًا للعِباد وأحيينا به بلدةً ميَّتًا كذلك الخروج ﴾ .

<sup>(</sup>٤٣) البيت في الأمالي ١ : ٧ . وروايته فيه وفي اللسان : حرد الجنة . ونقل البكري في السمط ١ : .
٣١ عن أبي حاتم أن قطرباً هو الـذي صنع هـذا الرجز . وانظر تخريج الميني وتعليقـاتـه ثمـة .
حـد : قصد .

وشَبَّه تلوّي السيل وانعطافَه في جَرُّ يِهِ أَ بتلوّي الحَيّة وانعِطَافها إذا مَشتُ . وهذا نحو قول ابن الرومي<sup>2</sup> :

بين حِفَافَيْ جَدُولِ مَسْحُورِ كَالسَّيْفِ أَوْ كَالحَيَّةِ المَذْعُورِ (12) الحِفافان : الناحيتان 3 .

وأما اليقظة والنوم فكقول الله تعالى : ﴿ الله يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِها ﴾ (٥٤) فسمي النوم وفاة . وسأل رجل ابن سيرين عن رجل غاب عن مجلسه فقال له : أما علمت أنه تُوفّي البارحة ؟ فلمّا رأى جَزع السّائل قرأ : ﴿ الله يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمَّتُ فِي مَنامِها ﴾ .

**وقال الشاعر**<sup>(٤٦)</sup>:

غـوتُ ونَحيـا كلُّ يـوم وليلـة ولا بدُّ يوماً أن نموتَ وَلاَ نحيا!

1. ( في جريه ) لم ترد في ن .

(٤٤) من رجز لابن الرومي يصف فيه العنب الرارزقي وهو نوع أبيض طبويل الثمرة . وسياق الأبات ثقة :

ثم جلسنا جلسة الحبسور على حفافي جدول مسجور أبيض مثل المهرق المنشور أو مثل متن المنصل المشهور ينساب مثل الحية المذعور

والأبيات من شعره السائر، وفيه روايات مختلفة كثيرة ( انظر الديوان ٣ : ١٨٧ ) .

<sup>2.</sup> في ط: ذي الرمة . وهو سهو ،

<sup>3.</sup> لم ترد العبارة في م ، ط .

<sup>(</sup>٤٥) سورة الزمر ٣٩ : ٤٢ .

<sup>(</sup>٤٦) لم أقف على قائله . وانظر الصفحة ٥١ .

وأما اشتعال النّارِ وخُمودُها فشهور مُتعارف أيضاً.

فنه قول ذي الرّمة (٤٧):

فقلتُ له ارْفَعُها إليكَ وأَحْيِها بِروحِكَ واقتَتْهُ لها قِيتَةً قَـدُرا يصف ناراً اقتدحها<sup>2</sup>.

وقال آخر في مثله (٤٨):

وزهراءَ إِنْ كُفَّنتها فَهِ و عَيشُها وإِنْ لَم أَكُفُّنْهَا فَمُوتٌ معجَّلٌ

يعني بالزَّهراء الشَّررة السّاقطة من الزَّند عند الاقتداح ، يقول : إن بادرتَ إليها عندَ سُقوطها من الزَّند فلففْتَها في خِرقَةٍ حَيِيَتُ ، وإن تركُتَها ماتَتُ وطفئتُ ! .

وأما الحياة والموت المستعملان بعني : الحبة والبغضاء فكقول الشاعر [14 أ]

أبلغ أبامالك عَنِّي مُغلغَلة وفي العِتابِ حَياةٌ بينَ أَقُوام (١٤١)

<sup>1. (</sup> متعارف ) لم ترد في م ، ط .

<sup>2.</sup> وردت العبارة في ط قبل البيت .

<sup>3.</sup> لم ترد العبارة في ن .

<sup>4.</sup> في م: وأما الحبة والبغضاء.

<sup>(</sup>٤٧) البيت في ديوانه ( ص ٢٤٦ ) وقبله :

فلما بدت كنَّنتُها وهي طفلة بطلساء لم تكل ذراعا ولا شبراً فلما بدت : أي النار ، كفنتها : أي غطيتها وهي طفلة صغيرة . والطلساء : يعني خرقة وسخة ضمّنها النار حين اقتدح ـ ومعنى بروحك أي بنفخك أي انفخها نفخاً رقيقاً ـ واقتت لنارك : أي أطعمها ، يريد : اجعل فوقها من الحطب قليلاً قليلاً .

<sup>(</sup>٤٨) لم أقف على قائله .

<sup>(</sup>٤١) البيت في اللسان (غل) ، ولم ينسبه . والمغلغلة : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد .

أي إذا تَعاتَبُوا حَيِيَتُ المودةُ بَينهم ، وإذا تَركُوا الْعِتابَ ماتَت المودة أي ذَهبت وانقطعت ، وصاروا إلى البَغضاء والتَّهاجُر .

وأما الرَّطوبة واليَبس فكنَحو ما ذَهب إليه السَّدِّي في قوله تَعسالى : ﴿ يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ ويُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾ (٥٠) قال : مَعناه : يُخْرِجُ السُّنبلة الحَضراء من الحبّة اليابسة ، ويُخْرِجُ الحبّة اليابسة من السُّنبلة الحَضراء . وهذا راجع إلى معنى الخِصْب والجَدْبِ من بعض وجوهِ ، وكقول ابن مَيّادة (٥٠) :

سحائِبُ لا مِنْ صَيِّفِ ذي صَواعق ولا مُخْرِف الله مساوَّهُنَّ حَمِيمُ إِذَا ما هَبَطْنَ الأرضَ قد مَات عُودُها بكينَ بِهـ الحَيِّى يَعيشَ هَشِيمُ

وَأُمَّا الرجاءُ والخوفُ فَلاَ أَذكرُ عَلَيهِمَا شاهداً غيرَ قول أبي الطيب (٥٢):

<sup>1.</sup> في ن: قال قوم .

<sup>2.</sup> في م ، ط ؛ وينحو نحوه قول .

<sup>(</sup>٥٠) سورة الروم ٢٠: ١٩. والآية : ﴿ يُخرج الحيّ من الميتِ ، ويُخرجُ الميّتَ من الحَيّ ، ويجي الأرضَ بعدَ موتِها وكذلكَ تُخرجون ﴾ . ونقل في تفسير القرطبي (٤: ٥٦) وقال عكرمة والسدي : هي الحبّة تخرج من السنبلة ، والسنبلة تخرج من الحبة ، والنواة من النخلة ، والنخلة من النواة ؛ والحياة في السنبلة والنخلة تشبيه .

<sup>(</sup>٥١) أبن ميادة من مخضرمي الدولتين . والبيتان في الأغاني ٢ : ٢٨٥ ، يصف فيها الفيث . ولها خبر طريف ثمة . ورواية الأغاني : (صيب ... محرقات ) في البيت الأول . والصيف : المطر ينزل صيفاً . والمخرفات : التي تمطر في الخريف . والحيم : المطر الذي يأتي بعد أن يشتد الحرّ . وللهشيم معان ، منها : النبت الذي بقى من عام أول .

<sup>(</sup>٥٢) هو ثاني أبيات قطعة للمتنبي في سيف الدولة ، وقد استبطأ السيف مدحه وتغيّر لذلك وقله :

تَركتنِيَ اليومَ في خَجُلهِ أَمُوتُ مِرَاراً وأَحْيَهِ مِرَاراً وأَحْيَهِ مِرَاراً وأَحْيَهِ مِرَاراً فهذه وُجوهُ الحياةِ والموتِ في كلام العرب ؛ قد استوفينا أقسامها لِما جَرى من ذكر الآيةِ المتقدّمة .

ثم نرجع إلى ما كنّا فيه فنقول: إنّ من طَريف هذا الباب أنّه قد تتولّد منه مقالتان مُتَضادتان كلاهًا غلط وخطأ، ويكون الصّواب والحق في مقالة ثالثة متوسّطة بينها، ترتفع عن حَدّ التّقصير وتنحط عن حَدّ الغُلق والإفراط.

وإذا تأملت المقالات التي شَجرت بين أهل مِلَّتنا في الاعتقادات رأيت أكثرَها على هذه الصَّفَة . وقد نَبَّهنا رسولُ الله عَلَيْلِيَّة على ذَلِك بقوله : « دينُ الله بَيْنَ الْغَالِي والمُقَصِّر »(٢٥) فهذا تصريحٌ منه جذا الذي ذكرنا وتحذيرٌ منه . وقال أيضاً : « خَيرُ الأمورِ أَوْسَاطُها »(٤٥) وقال رجلً

إن ن : كلاهما غلط ويكون الحق في مقالة .

<sup>=</sup> يقول : أنا في خجلة من الناس لإعراضك عني فصرت كأني أموت خجلاً وأحيا مراراً ، لأن الحجلة كانت عارضة ، إذا زالت حييت ، وإذا عادت صرت كالميت .

الشرح من الواحدي على الديوان : ٥١٢ . وإنظر شرح العكبري ١ : ٩٤ .

<sup>(</sup>٥٥) عَقد الحدثون أبواباً مفردة للنهي عن الغُلو في الدين . انظر مثلاً : البخاري ٨ : ١٤٤ ، وجمع الزوائد ١ : ١٠ .

قلت : وجدت في البيان والتبيين للجاحظ في درج كلام له ١ : ٢٠٢ : « ودين اللهِ تبارك وتعالى بين المقصّر والغالي » .

<sup>(36)</sup> أوسطها . وفي لفظ أوساطها . قال ابن الغرس : ضعيف . وقال في المقاصد : رواه ابن السّماني في ذيل تاريخ بغداد لكن بسند فيه مجهول عن علي رضي الله عنه مرفوعاً . وللديلي سند عن ابن عباس مرفوعاً : « خير الأعمال أوساطها » في حديث أوله : « دوموا على أداء الغرائض » . كشف الخفاء : ١ : ٣٩١ .

للحَسن البصريّ ، رحمه الله أنه : (علمني ديناً وَسُوطاً لا ساقطاً سُقُوطاً ولا ذاهباً فُروطاً ؛ فقال : أَحُسَنتَ ! خيرُ الأمور أوساطَها ) .

وهذا نوع يطول فيه الكلام إن ذهبنا إلى تتبُّعه . ولكنَّا نـذكرُ منـهُ شَيئًا يُستدلُّ به على غَيره .

فن ذلك أن قوماً لما خطر ببالهم أمر القدر والقضاء ، وأحبّوا الوقوف على حقيقة ما ينبغي أن يُعتقد من ذلك تأمّلُوا القرآن العزيز والحديث الماثور ، فوجدوا فيها أشياء ظاهرُها الإجبارُ [ ١٨ ب ] والإكراه كقوله تعسالى : ﴿ وَلَـوْ شَساءَ الله لَجَمَعَهُم عَلَى الْهُسدى فَلا تكُونَ مِن الجاهِلِينَ ﴾ (٥٥) ، وقوله : ﴿ خَتَمَ الله عَلَى قُلُوبِهم وَعَلى سَمْعِهم وَعَلى المُعارِهم عُشَاوَة ﴾ (٥٥) ، وقوله : ﴿ بَلْ طَبَعَ الله عَلَيْهَا بِكَفْرِهم ﴾ (٥٠) في أَبْصَارِهم غَشَاوة كُونَ ، ووجدوا في الحديث المأثور أيضا نحو ذلك كقوله آيات كثيرة غير هذه ، ووجدوا في الحديث المأثور أيضا نحو ذلك كقوله آيات كثيرة غير هذه ، ووجدوا في الحديث المأثور أيضا نحو ذلك كقوله قبطن أمّه والشقي مَنْ شَقِيَ في بَطن أمّه يَ مَنْ شَقِي في بَطن أمّه عَلَيْها مِنْ شَقِي في بَطن أمّه والشقي مَنْ شَقِي في بَطن أمّه والشقي في بَطن أمّه والشقي في بَطن أمّا والشقي في بَطن أمّه والشقي في المَن المَالمُ والشقي في بَطن أمّه والشقي في بَطن أمّا والشقي في المَالمُ المَالمُ والشقي في المَالمُ والشقي في بَطن أمّا والشقي في بَطن أمّا والشقي في بَطن أمّا والشقي في بَطن أمّا والشقي في المَالمُ والشقي في بَطن أمّا والشقي في المَالمُ والشقي في المَالمُ المَالمُ المَالمُ والشقي في المَالمُ المَالمُ المَالمُ والشقي في أمرا المَالمُ المَالمُ المَالمُ والشقي في المَالمُ ال

<sup>1. (</sup>رحمه الله) من م، ما.

<sup>2.</sup> في م، ط: يعتقد في ذلك.

 <sup>(</sup>٥٥) سورة الأنعام ٢ : ٣٥ . الآية : ﴿ وَإِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تبتغي نفقاً في الأرْضِ أَوْ سُلّماً في السّماء فتماتيتهم بِالية ، وَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلا تَكُونَنّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٥٦) سورة البقرة ٢ : ٧ . الآية : ﴿ خَتَّمَ اللهُ على قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصَارِهِمْ غشاوَةٌ وَلَهُمْ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ .

 <sup>(</sup>٥٧) سورة النساء ٤ : ١٥٤ ـ ١٥٥ . الآية : ﴿ فَهَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وكَفُرهم بَايَاتِ اللهِ وقَتْلِهِمْ اللهَ عَلَيْهَا بِكَفُرِهُ فَلا يَؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ .
 الأنبياء بغيْر حق وقولهم قلوبُنَا غُلْف ، بَلْ طَنَعَ الله عَلَيْهَا بِكَفْرِهُ فَلا يَؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ .

<sup>(</sup>٥٨) أخرجه مسلم في كتاب القدر في حديث طويل من رواية عبد الله بن مسعود رفعه . وفيه : « الشقي من شقي في بطن أمّه والسعيد من وعظ بغيره » ٤ : ٢٠٣٧ . وأخرجه ابن ماجه مرفوعاً من حديث ابن مسعود بهذا اللفظ : ١٨ ، ووقفه الدارمي على ابن مسعود بلفظ : =

فَبنوا من هذا النَّوعِ من الآياتِ والأحاديثِ مقالةً أصَّلُوها على أنَّ العبدَ مُجْبَرٌ ليسَ له شيءٌ من الاستطاعةِ ، وصَرِّحُوا بأنَّ مَنِ اعْتقد غيرَ هذا فَقَدْ كَفَر .

وخَطر ببال آخرين مثلُ ذلك ؛ ورأوا مذهب هؤلاء فلم يَرتضُوه مُعتقداً لأنفُسِهم ، فتصفَّحُوا القرآنَ والحديث ، فوجَدُوا فيها آياتٍ أُخَر ، وأحاديث ظاهرُها يُوهِم أن العبد مُستطيع مُفَوَّض إليه أمرُه يفعل ما يشاء ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَلا يَرْضَى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ ﴾ (٥٠) ، وقوله : ﴿ وَأَمَّا ثَمُودٌ فَهَدَيْنَاهُم فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ﴾ (١٠) ، وقوله : ﴿ وَأَمَّا ثَمُودٌ فَهَدَيْنَاهُم أَا سَبيلَ إِمَّا شَاكِراً وإمَّا كَفُوراً ﴾ (١١) ، وقوله عليه السّلام : « كُلُّ مَوْلُودٍ يُولدُ على الفِطْرة حتى يَكونَ أبواه هُمَا اللّذانِ يُهودانه أَوْ يُنصِّرانه أو يجسّانه » (١١) ، وقوله : « يقولُ الله تعالى : يُهودانه أَوْ يُنصِّرانه أو يجسّانه » (١١) ، وقوله : « يقولُ الله تعالى :

<sup>1.</sup> فيم، ط: 趣.

 <sup>« ..</sup> والشقي من شقي في بطن أمه ، وإن شر الروايا روايا الكذب » وليس فيه ذكر
 للسعيد . سنن الذارمي ١ : ٦٩ .

<sup>(</sup>٦٠) سورة فصلت ٤١ : ١٧ . الآية : ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فاستَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهَدَى فَأَخَـنَتُهُمْ صَاعِقَةُ الْعَنَابِ الْهُونِ يَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦١) سورة الإنسان ٧٦ : ٣ .

<sup>(</sup>٦٢) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الجنائز ٢ : ١٠٤ بلفظ : « كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يجسانه ... الحديث » ، وفي كتاب التفسير بلفظ ما من مولود ٢ : ٢٠ . وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة كذلك بلفظ : « ما من مولود » : ٢٠٤٧ .

خلقتُ عِبادِي حُنفاءَ كلَّهم فأجَالَتْهُمُ الشياطِينُ عَن دينهم "("") فَبَنوا من هذا النَّوعِ من الآياتِ والأحاديثِ مَقالةً ثانيةً مُناقضة للمقالة الأولى ، أَصَّلُوها عَلَى أَنَّ العبدَ مُخَيِّرٌ مُفَوَّضٌ إليه أمرُه يفعلُ ما يشاءُ ويَستطيعُ على ما لا يريدُ 2 ربه ؛ تعالى الله عمّا يقولُهُ الجاهلونَ عُلُوّاً كبيراً .

ثم عَمَدت كل فرقة من هاتين الفرقتين إلى ما خالف مذهبها من الآيات والأحاديث فطلبت له التأويل البعيد . ورَدُّوا ما أمكنهم ردَّه من الأحاديث المناقضة لمذهبهم ، وإنْ كان صحيحاً ، كمن يروم ستر ضوء النهار ، ويؤسس بنيانه على شفا جُرُف هار !

ولما تأملت طائفة ثالثة مقالتي الفريقين معالم يرتضوا بواحدة منها معتقداً لأنفسهم ورأوا أنها جميعاً خطأ ، لأن المقالة الأولى تجوير للباري تعالى ، وإبطال للتكليف . والمقالة الثانية تجهيل للباري تعالى بأمر خلقه ، وتعجيز له عن تام مشيئته فيهم وكلا الصفتين [١٩١] لا يليق بمن قد وصف نفسة بأنة أحكم الحاكمين ، وأقدر القادرين . ووصف نفسه جل جلاله بقوله : ﴿ وما تَسْقُط مِنْ وَرَقة إلا يَعْلَمُها وَلا حَبَّة في ظُلُمَاتِ الأرْض وَلا رَطْبِ وَلا يَابس إلا في كتاب مبين ﴾ (١٤) .

<sup>1.</sup> في ط: فاجتالتهم.

<sup>2.</sup> في م، ط: على ما لا يريده.

<sup>3.</sup> في م: مقالة . ... في م ، ط: الفرقتين .

<sup>4. (</sup>فيهم) لم ترد في ن . \_ في م ، ط : وكلتا الصفتين لا تليق .

<sup>(</sup>٦٣) في صحيح مسلم ، عن عياض بن خمار المجاشعي ، أن رسول الله وَاللهِ عَلَيْكَ قَال ذات يسوم في خطبته : « ألا إن ربي أمرني أن أعلم ما جهلتم ثما علمني يومي هذا : كل مال نحلته عبداً حلال ، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم ... » إلخ الحديث . وانظر مختصر صحيح مسلم ٢ : ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٦٤) سورة الأنعام ٦ : ٩٥ .

ورأَوْا أن الأخذ بالآيات والأحاديث الأول ليسَ بأولى من الأخذ بالآيات والأحاديث الأخر وأنَّ الحقِّ إِنّا هو في واسطة تنتظمُ الطَّرَفين وتَسُلَمُ مِن شَناعة المَذْهَبين ، واعْتَبرُوا القرآنَ والحديث ببصائرَ أصح من بصائرِ الفريقين فوجدُوا آيات وأحاديث تجمع شَيت المقالتين وتُخبر بغلطِ الفريقين ؛ كقوله تَعالى : ﴿ وَلَوْلا أَنْ ثَبّتناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ اللّهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً ﴾ (١٥) ، وقوله في سُورة يوسف عليه السّلامُ : ﴿ وَلَقَدْ مَا يَهُمُ شَيْئاً قَلِيلاً ﴾ (١٥) ، وقوله في سُورة يوسف عليه السّلامُ : ﴿ وَلَقَدْ تَسَاوُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الله ﴾ (١٥) فأثبت للعبد مشيئة لا تتم له الإ بمشيئة تشاؤُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله ﴾ (١٥) فأثبت للعبد مشيئة لا تتم له الإ بمعونة بالله العليّ العظيم قي هذا إثبات حَوْل وقوّة للعبد لا يَتِمّان إلا بمعونة بالله العليّ العظيم أنه ووجدُوا الأمّة مُجمعة على الرّغُبة إلى الله في العصْة والاستعاذة به من الحذلان . بِقولهم أن اللّهُمُّ لا تَكِلنا إلى أَنْفُسِنَا فنعجز ولا إلى النّاس فنضيع .

وَرَأُوا اللهَ تعالى قد أثبتَ لنفسِه في مُحْكم وَحيه علمَ غَيبٍ وعلم شَهادة

<sup>1.</sup> في ط : تجمع بين شتيت .

<sup>2.</sup> في ط: لا تتم إلا . .. في م ، ط: ربه تعالى .

<sup>3. (</sup> العلي العظيم ) من نسخة ن .

<sup>4. (</sup> سبحانه ) من نسخة ن .

<sup>5 .</sup> أي م ، ط ؛ وقولهم .

<sup>(</sup>٦٥) الإسراء ٧٤: ٧٤.

<sup>(</sup>٦٦) سورة يوسف ١٢ : ٢٤ . الآية : ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهُمَّ بِهَا لَوْلاَ أَنْ رَأَى بَرِهَانَ رَبِّهِ كَـــَــْكِ لِنصرفَ عَنْهُ السُّوءَ والْفَحْشَاءَ ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنا الْمُخْلَصِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦٧) سُورة الإنسان ٧٦: ٣٠. الآية : ﴿ وَمَا تَشَاقُونَ ۚ إِلاّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ، إِنَّ اللهَ كان عليهاً حَكياً ﴾ .

بقوله : ﴿ عَالَمُ الْغَيْبِ والشَّهادَة ﴾ (١٨) . فَعِلْمُه الغيبَ علمُه الأشياءَ وبلَ كونها ، وعلمُه الشُّهادة علمُه بـالأشيـاء وقتَ كونهـا . واعْتَبَرُوا أحوالَ الإنسان التي وقع فيها التكليفُ وأحواله التي لم يَقَع فيها تَكلِيفٌ ، فوجدُوا الله تعالى لم يَأْمُره باللَّا يسمع ولا يُبصِرُ ، ولا ياكلَ ولا يَشرب ، على الإطلاق إنَّها أمرَه بـأن يَستعمـل الآلـةَ التي يَسمـعُ بهـا ويبصرُ بهـا ويـأكلُ ويشرب 3؛ في بعض الأشياء ، ولا يَستعملها في بعض ؛ فوجَب أن يكونَ بين الأمرين فرق ، ولا فرق ههنا إلا أنَّة مُكِّن من أحد الأمرين ، وجُعلت له استطاعة عليه ولم يُمكَّن من الآخر . وكذلكَ رَأُوا حركة يد المَفْلُوج تخالف حركة يد الصّحيح فثبت أنَّ بينها فرقاً ولا فرق إلا وجودُ الاستطاعة في إحْداها دونَ الأُخرى 4 ووجدُوا مع هذا أحاديثَ تؤيّدُ بُطلانَ قول الفَريقين مَعاً ، وتدلُّ على أنَّ الحقَّ متوسِّطٌ بينَ علوَّ أحد الفريقين وتقصير الآخر ؛ كنحو ما رُويَ عن جعفرِ الصّادق 5 ، رضيَ الله عنهُ : ( أَنَّ رَجُلاً قال له : هل العبادُ مُجْبرونَ ؟ فقال 6 : اللهُ أَعْدَلُ من أَنْ يُجبرَ عَبدَهُ [١٩ ب] على مَعْصِيتِه 6 ثم يعذبَه عليها!! فقال له السَّائل: فهل أمرَهُمُ مفوَّضٌ إلَيْهم ؟ فقالَ : اللهُ أعزّ مِنْ أن يجوزَ في ملكه ما لأ يريد . فقالَ له السائل : فكيف ذلك إذا ؟ قال : أمرٌ بين الأمرين ؛ لا جَيرٌ ولا تفويضٌ).

<sup>1.</sup> في م، ط: علمه بالأشياء.

<sup>2.</sup> في م ، ط : بألا يبصر ولا يسمع .

<sup>3.</sup> مقط ( يشرب ) من ط .

<sup>4.</sup> في م ، ط : إلا وجود الاستطاعة على وجه لا يقتضي ما توقبته القدرية من التفويض .

قي م ، ن : العليار ، والمثبت من ط .

<sup>6.</sup> في م ، ط : فقال جعفر ... على معميية .

<sup>(</sup>٦٨) سورة الأنعام ٢ : ٧٣ .

وكنحو ما رُوي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : أنه (لما انصرف من صفّين) قام إليه شيخ فقال : يا أمير المؤمنين أرأيت مسيرنا إلى صفّين ، أبقضاء وقدر ؟ فقال عليّ رضي الله عنه أن والله ما عَلَوْنا جبلاً ، ولا هَبطْنا وَادِياً ، ولا خَطَونا خطوة ، إلا بقضاء وقدر ! فقال الشيخ : فعند الله أحتسب عَنائِي إذن ما لِي من أجرٍ ! فقال له علي رحمه الله أ : مَهُ يا شيخ ! فإن هذا قول أولياء الشيطان وخُصاء الرحمن قدرية هذه الأمة . إن الله أمر تخييراً ، ونهى تحذيراً ؛ لم يُعْصَ مغلوباً ولم يُطَعُ مُكرَها !! فضحك الشيخ ونهض مسروراً ثم قال :

أنتَ الإمامُ الّذي نرجُو بطاعته يومَ القيامةِ من ذي العَرْشِ رِضوانا أوضحتَ من دِينِنَا ما كانَ مُلْتَبِساً جزاكَ ربُّكَ عَنَّا فِيهِ إحْسَانَا

وقد رُوي عن ابنِ عبّاس ـ رضي الله عنه ـ نحوَ مَقالة جَعفر .

فلمّا وجَدُوا جميعَ هذا الّذي ذكرناهُ جَمعوا الآيات والأحاديث وبَنوا بعضها على بَعض فأنتج لهم من مجموعها مقالة ثالثة سليمة من شناعة المقالتين ، منتظمة لكلّ واحد من الطّرفين ، ارتفعت عن تقصير الجَبْريّة وانحطّت عن غُلوّ القدريّة فوافقت قوله مُراكية : « دينُ الله بين الغالي والمقصّر »(١٦) بَنوا تفريعَها على أصل ، وجُملة ألغرض منه : أنَّ لله تعالى علم غيب سبق بكل ما هو كائن قبل كونه ثم خلق الإنسان فجعل له عقلاً

<sup>1.</sup> في م : فقال على : والله ...

<sup>2.</sup> في م ، ط : فقال له علي : مه ..

<sup>3.</sup> في م : جملة . في ط : جمل .

<sup>(</sup>٦٩) ارجع إلى ص ١٣٠ .

يرشدُهُ واستطاعة يصح بها تكليفه ثم طوى علمه السابق عن خلقه وأمرهم ونَهَاهُمْ وأوجَبَ عليهم الحجّة من جهة الأمر والنهي الواقِعَيْنِ عليهم لا من جهة عِلْمِهِ السَّابق فيهم ، فهم يتصرفون بين مطيع وعاص وكلَّهم لا يعدو علم الله السابق فيه .

فن علم الله تعالى منه أنه يختارُ الطّاعة فلا يجوزُ أن يختار العصية ومَنْ عَلَمَ أنه يختارُ المعصية فلا يجوزُ أن يختار الطّاعة . ولَوْ جازَ ذلك لم يكن علم الله تعالى موصّوفاً بالكمال ، ولكانَ كعلم المخلوق وقل الذي يُمكن أن يقع الأمرُ كا علم ، ويكن أن يقع بخلاف ما علم . وليس في علم الله الأمور قبل وقوعها إجبارً على ما توهّمة [ ٢٠ أ ] الجبرون ولا تتم لأحد استطاعة على ما يهم به من الأمور إلا بأن يعينة الله تعالى عليه أو يكلّه إلى حوْله ويسلمة إليه . فإن عَصَه الله مما يهم به من المعصية كان فضلاً وإنْ وَكله إلى نفسه كان عدلاً .

فإذا اعتبرتُ حال العبد من جهة الإضافة إلى علم الله السّابق فيه الذي لا يعدُوه وُجِد في صورة الجُبَرُ ، وإذا اعْتُبِرتُ حاله من جهة الإضافة إلى الاستطاعة المخلوقة له والأمر والنّهي الواقعيْن عليه وُجِدَ في صورة المفوّض إليه .

<sup>1.</sup> في م : يتخير ،

<sup>2.</sup> في م: يتخير.

<sup>3.</sup> في ط: كعلم المخلوقين .

<sup>4. (</sup> الأمر ) لم ترد في ط .

<sup>5. (</sup> ولو جاز ... الجبرون ) العبارة لم ترد في م .

<sup>6.</sup> في ط: المعاصي.

وليس هنــاكَ إجبــارّ مطلق ، ولا تفــويض مطلـق ، إنّا هــو أمرّ بين أمرين يدِقٌ عن أفكار المعتبرين ويُحيّر أذهانَ المتأمّلين .

وهذا هو معنى ما أشار إليه حُندًاق أهل السُّنَّة رحمهم الله بقولهم : إن العبد لا مُطلق ولا موثّق .

فما ورد من الآيات والأحاديث التي ظاهِرُها الإجبارُ فهو مصروف إلى أحد ثلاثة أشياء :

إما إلى العلم السَّابِقِ الذي لا مُخْرِجَ للعبدِ منه ولا يُمكنه أن يتخيَّر أَ غيرَه .

وإمّا إلى فِعلِ فَعلهُ اللهُ تعالى به على جهة العِقاب كقوله: ﴿ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْها بِكُفْرِهُمْ ﴾ (٧٠) .

وإما إلى الإخبار عَنْ قُدْرَتِهِ تعالى على ما يَشاء ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى ﴾ (٧١) .

وما ورد من الآيات والأحاديث ظاهرُه التفويضُ فهو مصروف إلى الأمرِ والنَّهي الواقِعَيْن عليه ، وإنَّا غَلِطَت القَدريّةُ في هذا لأنهم لا يُشبتونَ لله تعالى علماً سابِقاً بالأمور قبلَ وُقوعها . وعلمُ الله عندهم مُحدث علاله عنالى الله عندهم مُحدث علماً الله عنالى الله عناله عندهم مُحدث علماً الله عنالي الله عنالي الله عنالي الله عنالي الله عنالي والاستطاعة المركبة فيه لا من جهة العلم السّابق .

<sup>1.</sup> في م ، ط : يختار .

<sup>2. (</sup> په ) من ن .

<sup>3.</sup> الجملة الاعتراضية لم ترد في م .

<sup>4. (</sup> فاعتبروا ... العلم السابق ) لم ترد في ط.

<sup>(</sup>٧٠) سورة النساء ٤ : ١٥٥ .

<sup>(</sup>٧١) سورة الأنعام ٦ : ٣٥ .

وغَلطت الجَبريّةُ لأنهمُ اعتَبروا حالَ العبدِ من جهةِ علم الله السّابق فيه لا من جِهة الأمرِ والنّهي الواقِعَيْنِ عليه ، وظَنّوا أَنَّ عِلَمَ الله تعالى بجميع ما يفعلهُ العبدُ قبلَ فعله إياهُ إجبارٌ منه له على الفعل . وكلا القولين غلط لأنهم أخَذُوا بالطّرفِ الواحدِ ، وتَركوا الطّرفَ الآخر أ . فكان المذهبُ أحسنَ المذاهب لمن آثر الخلاص والسّلامة أ

ورأى المشيخة وجلّة العلماء الوقف عن الكلام في ذلك والخوض فيه لقوله عَلِيليّة : «إذَا ذُكِرَ القَضَاء فَامْسِكُوا» . (\* ولم يكن نهيه عَلِيليّة ونهي العلماء عن الكلام في ذلك من أجل أنّ هذا أمر لا تمكن معرفة الحقيقة منه ، وإنّا كان من أجل دقّته وخَفائه ، وأنه أمرٌ : الخطأ فيه أكثرُ من الإصابة . فأنت تَرَى القدريّة والجبريّة إلى يومنا هذا يَخْتصِمُون فيه ، ويناقِض بعضهم بعضا ، ولا يَصِلُون منه إلى شفاء نفس . وكلٌ فرقة من الفريقين يُفضي مذهبها إلى شناعة إذا ألزمتها فرّت عنها .

وكلا الطَّائِفتين قد أَخطَّاتُ في التَّاويلِ ، وضَلَّتُ عَن نهجِ السَّبيلِ ، ووصَفتِ الله تعالى بصفاتٍ لاتَليقُ به عندَ ذوي العُقُولُ \* 2.

وهذه \_ أعزّك الله م جُملة قليلة تفصيلها كثير . وهو باب ضيّق المجال جداً ؛ والخائض فيه تسبق إليه الظنّة بغير ما يعتقده ؛ فلذلك نتَحامى الكلام فيه بأكثر ممّا نَبّهنا عليه ، مع أنّا لم نضَعْ كتابنا هذا للخوض في المقالات ؛ إنّا وضعناه [ ٢٠ ب ] لِنُبَيِّنَ للواضِعَ التي نشأ منها الخِلاف .

لكنَّا 4 نقول : يَنبغى لمنْ طَلبَ هذا الشأنَ ولم يقنعُهُ ما رآه العلماء ،

<sup>1.</sup> لم ترد الفقرة السابقة في ط . . تبة الفقرة لم ترد في م .

<sup>2.</sup> مابين نجمتين لم يرد في غير م .

<sup>3.</sup> في ط: لتبيين ،

<sup>4.</sup> في ط: ولكنا.

وأمروا به من ترك الخوض فيه ، أن يُراعيَ أصلَينِ فإن صَحّا له من معتقده فليعلمُ أنهُ قد أصاب فَصَّ الحق ؛ وإن أخط أهما أو واحداً منها فليعلم أنه قد غَلِطَ فليراجع النظر .

أحدهما: أنه لا فاعلَ على الحقيقة إلاَّ اللهُ تعالى ، وأن كلَّ فاعلِ غيره إلى اللهُ تعالى ، وأن كلَّ فاعلِ غيره إلى إلى يفعلُ بعونة من عنده ومادة عدَّه بها من فَيضِه وحَوْلِه ، ولو وكله إلى نفسه لَما كان له فعلَّ البتَّة .

والثاني: أن أفعالَ الباري \_ عزَّ وجَلَّ \_ كُلُّها حكمة محضة لا عبث فيها وعدلٌ محضٌ لا جَوْرَ فيه ، وحُسنٌ محضٌ لا قبحَ فيه ، وخَيرٌ محضٌ لا شرّ فيه . وأن هذه الأشياء أيفا تعرض في أفعالنا إمّا لوقوع الأمر والنّهي علينا وإما لما ركز في خلقتنا من القُوّة العَقليّة التي تُرينا بعضَ الأشياء حَسَناً وبعضَها قبيحاً . وكِلا الصّفتين لا يُوصَف بهما الباري \_ سُبحانه وتعالى \_ لأنه لا آمِرَ فوقَه ولا ناهي ، وهو خالق العقل ومُوجده .

وجملة ذلك أنه لا يشبه شيئاً من المخلوقات في جهة من الجهات . فكل قول أدّاك إلى تشبيه بخلقه في ذات أوْ فعل فارفضه رفض النّواة وانبذه نبذ القَذاة 4. واعلم أن الحق في غيره فابحث عليه حتى تظفر به ، وإنْ لم يَتّفق لك فهم الغرض منه والمراد ، فاشدد يدَك 5 بِعروة هذا الاعتقاد ولا تتهم بارئك في حكمته ، ولا تنازعه في قدرته . واعلم بأنّه غني عنك وأنت

<sup>1.</sup> في م، ط: الأفعال.

<sup>2.</sup> في ن: عليها . \_ في م ، ط: خلقنا .

<sup>3.</sup> في ط: وكلتا .

<sup>.</sup> 4. في ط: القذاة ... النواة .

<sup>5 .</sup> في م : يديك .

مفتقر إليه ؛ ووارد بما تزودت من عملك عليه ، تبارك المنفرد أبأقضيته وأحكام ، الذي لا يُنازع في نقضه وإبرام ، ولا يَمْتري العاقلون في عدله ، ولا يبأس المُذنبون مِن عَفْوِه وفضله ، لا رَبَّ سِواه ، ولا معبود حاشاه .



1. في ط: المتفرد،

## البابُ الرَّابِع في الخلاف العارض من جهة العُموم والخصوص

### هذا الباب نوعان:

أَحَدُهما يعرِضُ في مَوضوع اللَّفظة الْمفردة .

والثَّاني يعرض له في التَّركيب.

فأمّا الذي يَعرض في مَوضُوع اللّفظة المفردة فَنحو الإنسان فإنّه يُستعملُ عموماً وخُصوصاً .

أمّا العمومُ فكقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الإنسانُ مَا غَرِّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾ (١) [ ٢١ أ] ، وقوله : ﴿ إِنَّ الإنسانَ لَفي خُسُرٍ ﴾ (٢) ويبدلُّ على أنّه لفظٌ عام لا يخص واحداً دونَ آخر قَوْلهُ : ﴿ إِلاَّ الذينَ آمَنُوا وعَلُوا الصّالحاتِ ﴾ (١) فاستَثْنى منه ولا يُستثنى إلا من جُملة . ونحو هذا قول العرب : ( أهلك الناس الدينارُ والدرهم ) ، وقولُهم : ( اللّلكُ أفضلُ من الإنسان ) ، و ( الإنسانُ متعبّد دونَ سائر الحيوان 2 ) .

والخصوصُ نحو قـولهِم : ( جـاءني الإنسـانُ الـذي تعلم ولقيتُ الرّجُـلَ الذي كَلّمك ) . وقولـه : ( شربتُ المـاءَ وأكلتُ الخبز ) ؛ ولم يَشربُ جَميعَ

<sup>1. (</sup> يعرض ) من : م ، ط .

أي ط : الحيوانات .

<sup>(</sup>١) سورة الانفطار ٨٢ : ١٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة العصر ١٠٣ : ٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة العصر ١٠٣ : ٣ .

الماء ولا أكلَ جميع الخبر ، وهذا كثير مشهور تُغني شُهرته عن الإكثار منه .

وقد يأتي من هذا الباب في القُرآن العَظيم والحَديث أشياء يتّفق الجميع على عمومها أو على خصوصها وأشياء يقع فيها الخلاف .

فن العُموم الذي لم يُختلف فيه قولُه تَعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾ (٥) ، و ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللهِ حَقَّ ﴾ (٥) ، وقولُ النبيّ رَبَّكُمْ ﴾ (١) ، و ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللهِ حَقَّ ﴾ (٥) ، وقولُ النبيّ عَلَيْهِ عَلَى المُدَّعِي واليَمِينُ على المُدَّعَى عَلَيهِ » (١) وَخُو ذلك كثير .

ومن الخُصوص الذي لم يُختَلفُ فيه قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهِم ﴾ (٧) وهذا القولُ لم يَقُلْهُ جميعُ النَّاسِ وإنّا قَالَهُ رَجُلٌ واحدٌ ، وهو نُعيمُ بنُ مَسعود ؛ ولا جمعَ لهم جميع النَّاسِ ، وإنّا جَمع لَهم جُزْءٌ منهم .

<sup>1. (</sup> العظيم ) من : م ، ط .

<sup>2.</sup> في م: الجمع.

<sup>3.</sup> في ن: إنما .

 <sup>(</sup>٤) سورة النساء ٤ : ١ . الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اتَّقُوا رَبِكُم الذِي حَلَقَكُم مِنْ نَفْسٍ واحدةٍ وَخَلَق سِنها زَوْجَهَا وَبَث مِنْهما رِجَالاً كثيراً وَنِسَاءً ، وَاتَّقُوا الله الـذي تَسَاءَلُونَ بِـه وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كان عَليْكم رَقِيباً ﴾ .
 كان عَليْكم رَقِيباً ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) سورة فاطر ٣٥ : ٥ . الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلاَ تَغَرَّنَّكُم الْحَياةُ الـدُنيا ،
 وَلا يَفُرَّنُّكُم باللهِ الْغَرُورُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريج الحديث في موضع سابق .

 <sup>(</sup>٧) سورة آل عمران ٣ : ١٧٣ . الآية : ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُم النَّاسِ إِنَّ النَّاسَ قَــدُ جَمَعُوا لَكُمْ
 فَاخشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الوّكِيلِ ﴾ .

وبما وقع فيه الخِلافُ فاحتاجَ إلى فَضلِ نظر قولُه تَعالى : ﴿ إِنْ تُبْدُوا مِنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

قالَ قوم : إن هذه الآية نزلت عُموماً ثم خُصِّصَت بقوله عَلِيْلَة : « صُفِحَ لأَمْتِي عَا حَدَّثَت به نُفُوسَها مَا لَم تَكلَّم به أو تَعْمل » (أ) ، وروي عن عائشة ، رضي الله عنها ، أنها قالت : هي خُصوص في الكافِر يُحاسبه الله عنها ، أنها قالت : هي خُصوص في الكافِر يُحاسبه الله عنها أسَر وأعلَن . والقول الأول أصَح وأوضَح لقوله تعالى بإثر ذلك : ﴿ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذّب مَن يَشَاء ﴾ (١٠) ولا خلاف في أن الكافِر معذب غير مغفور له . فَدل هذا على أن الخِطاب وقع عُموماً لا خُصوصاً ، ثم خصّ عا ذكرناه .

ومن ذلك قولُه تَعالى : ﴿ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ﴾ (١١) قال قوم : هذا خُصوص في أهل الطّباعة ، واحتجُّوا بأن (كلاً) وإن كانت في غالب أمرها للعُموم فإنها قد تأتي للخُصوص كقولِه تَعالى : ﴿ إِنّي وَجَدْتُ امْرَأَةً

<sup>1.</sup> في م: نسخت ،

<sup>2.</sup> في م : أوضح وأصح .

<sup>3.</sup> ثم ... إلخ لم يرد في م .

<sup>4.</sup> في ط: للتخصيص.

<sup>(</sup>٨و١٠)سورة البقرة ٢ : ٢٨٤ . الآيـة : ﴿ للهِ مَـا فِي السَّمـوات ومـا فِي الأَرضِ ، وإنْ تَبْـدُوا مَـا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يَحَـاسِبْكُم بِـهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشـاءً ، ويُعَـذَّبُ مَنْ يشـاءً ، وَاللهُ علَى كُـلًّ شَوْءٍ قَديرٌ ﴾ .

وانظر ما في الآية من أحكام: تفسير القرطبي ٣: ٤٢٠ - ٤٢٤ .

<sup>(</sup>١) من حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه ، وهو في مختصر صحيح مسلم ١ : ٢٣ : « إن الله تبارك وتعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به هنا أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به » .

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة ٢ : ١١٦ . الآية : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَـدًا سَبُحَانَـهُ ، بَلُ لَـهُ مَـا فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ ، كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ﴾ .

تملكهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١٦ ب] ، وقوله : ﴿ رِيحٌ فِيهَا عَذَابِ أَلِيمٌ تَدَمِّرُ كُلَّ شَيءٍ بِأَمْرِ رَبِّها ﴾ (١٦ ثُمّ قال : ﴿ فَاصْبَحُوا لا عَذَابِ أَلِيمٌ تَدَمِّرُ كُلَّ شَيءٍ بِأَمْرِ رَبِّها ﴾ (١٦ ثُمّ قال : ﴿ فَاصْبَحُوا لا يُرَى إلا مَسَاكِنَهُمْ ﴾ (١٦ وقال آخرون : هي عُمومٌ . واختلف القائلون بالعُموم ؛ فقال قَومٌ : أرادَ أَنَّهم مُطيعون له يومَ القيامة . وهذا يُروى عن ابن عباسٍ ، رضيَ الله عنها أ . وقال آخرون : مُطيعون في السدُنيا . واختلف القائلون بالطّاعة في الدُّنيا فقال بعضهم : طاعة الكافِر سُجود واختلف القائلون بالطّاعة في الدُّنيا فقال بعضهم : طاعة الكافِر سُجود ظِلّه لله عز وجل واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ وللهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرُها وَظِلالُهُمْ بِالْغُدوِّ وَالاَصَالِ ﴾ (١٠ وقال آخرون : معناهُ أنّ كُلُّ ما خَلق اللهُ تَعالى ففيه أثر الصَّنعة قائم وميسَم العبوديّة ويدل شيئل أيّ الصّلاةِ أفضلُ فقال : طُولُ علينة ويهم أن السّنعة إلى العبوديّة إمّا إقراراً علينة ويهم وافرٌهم قائمون بالعبوديّة إمّا إقراراً السّنعة وإمّا بأثر الصّنعة البيّنة فيهم . مُؤمنهم وكافِرُهم قائمون بالعبوديّة إمّا إقراراً بألسنتهم وإمّا بأثر الصّنعة البيّنة فيهم .

<sup>1.</sup> الجملة الدعائية من ط.

<sup>2.</sup> عز وجل: من ط.

<sup>3،</sup> في م ، ط : أثر للصنعة قائم وميسم للعبودية .

<sup>4.</sup> في م : بأثر الصنعة فيهم . في ط : بآثار .

 <sup>(</sup>١٢) سورة النهل ٢٧ : ٢٣ . الآية : ﴿ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشَ عَظْمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) سورة الأَخْقَاف ٤٦ : ٢٤ - ٢٥ . الآيتان : ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ ، قَالوا هَذَا عَارِضَ مَمْطِرُنَا ، بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحَ فِيها عَذَابَ أَلِيمٌ ، تُدَمَّرٌ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبَّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلاَّ مَسَاكَنُهُمْ كَذَلكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمَجْرِمِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) سورة الرعد ١٣ : ١٥ .

<sup>(</sup>١٥) أخرجه مسلم من حديث جابر: ٥٢٠ ، وابن ماجه من حديث جابر ١: ٤٥٦ . وأخرجه النسائي من حديث عبد الله بن حبشي الخثممي ٥: ٥٨ . والإمام أحمد في مسنده ٣: ٣٠٢ .

ومن هذا الباب قولهُ تعالى : ﴿ لاَ إِكْرَاه فِي الدِّين ﴾ (١٦) . قال قوم : ( هذا خُصوص فِي أَهل الكِتاب لا يُكرَهُون على الإسلام إذا أَدَّوا الجِزية ) وهو قَولُ الشَّعبي (١٧) .

وكانَ ابنُ عباس ، رضي الله عنها أن يراه أيضاً خُصوصاً وفسّره فقال (١٨) : ( مَعناه أنَّ المَرأة من الأنصار كانتُ لا يعيشُ لها وَلدَّ فتنذرُ على نَفْسِها لئن عاشَ لَتُهوّدنه ! فلمّا أُجلي بَنُو النَّضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار . فقالَت الأنصار : يا رسول الله ! أبناؤنا ! فأنزلَ الله تَعالى هذه الآية ) .

وقال قوم هي عُموم ثم نُسِخَت بقوله عَزّ وجَلّ : ﴿ جَاهِد الْكُفَّارَ وَالْمَنَافِقِينَ ﴾ (١٩) .

ومن هذا الباب قولُه تعالى أن ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَم مُ يَعْلَم ﴾ (٢٠)

<sup>1.</sup> رخيي ... لم ترد في ن .

<sup>2.</sup> في ط: لئن عاش ولدها .

<sup>3 .</sup> في م ، ط : فقال .

<sup>6 . 5 . 4 .</sup> من ما .

 <sup>(</sup>١٦) سورة البقرة ٢ : ٢٥٦ . الآية : ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدَّينِ قَـدُ تَبَيِّنَ الرَّشْدُ مِنَ الْفَيِّ ، فَمَنْ يَكُفُرُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَى لا انْفصَامَ لَهَا وَاللهُ نَمِيعٌ عَلَيمٌ ﴾ .
 وقد نقل القرطبي ( ٣ : ٢٨٠ ـ ٢٨٣ ) ما قيل في تفسير الآية ، وما ورد في أحكامها .

<sup>(</sup>١٧) قال القرطبي : هذا قول الشعبي وقتادة والحسن والضحّاك .

<sup>(</sup>١٨) نسبه القرطبي إلى ابن عباس ، رواية عن أبي داود ( ٣ : ٢٨٠ ) .

 <sup>(</sup>١٩) سورة التوبة ٩ : ٧٧ . الآية : ﴿ يَمَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلَظْ عَلَيْهِمْ ،
 وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢٠) سورة العَلق ٩٦ : ٥ .

فذهب قوم إلى أنه خصوص واختلفُوا في حقيقة ذلك فقال بَعضُهم : أرادَ آدم عليه السّلامُ واحتَجُّوا بقولِه تَعالى : ﴿ وعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلُّها ﴾ (٢١) .

وقالَ بعضُهم : أرادَ مُحمّداً عَلَيْ واحتجُّوا بقولِه تَعالى : ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَم ﴾ (٢٢) .

وقال آخرون : هي عُموم في جميع الناس . وهذا هو الصَّحيح ؛ وما تَقدّم لا يَقُومُ عليه دَليل أن !.

ومن ذلك قولة عَلَيْ : « الْمؤمنُ يأكلُ في معى واحد ، والكافرُ يأكلُ في سَبْعةٍ أَمْعاء »(٢٢) ، قال قوم : ( هذا خُصوص في جَهْجاه الغِفاري ، ورَدَ على النّبي عَلِيلةٍ يُريد الإسلامَ فَحُلِبت له سبعُ شِياه فشربَ لبنها . ثم أسلم فَحُلبت له شاةً واحدة فكفتُه ؛ فَذكر ذلك للنّبي عَلَيْتُهُ فقال هذه المقالة ) .

فقال 5 [٢٢ أ] قوم إنَّه عُمومٌ في كُلِّ كَافر ، واختلفُوا في حَقيقة مَعْنـاهُ ؛

<sup>1.</sup> سقطت الجملة من ن ، سهواً .

<sup>: .</sup> تعصف اجمعه من ن ، اد 2 . في ط : وهو الصحيح .

<sup>3 ،</sup> العبارة من م .

<sup>4.</sup> رسم الاسم في ن: جهجه .

<sup>5 .</sup> في م ، ط : وقال .

 <sup>(</sup>٢١) سورة البقرة ٢ : ٣١ . الآية : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمُّ عَرَضَهُمْ عَلَى المَلاَئِكَةِ فَقَـالَ أَنْبعُونِي بأشاء هؤلاء إنْ كُنتُمْ صادقين ﴾ .

<sup>(</sup>٢٢) سورة النساء ٤ : ١١٣ . الآية : ﴿ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَتْ طَائِفَةً مِنْهُمْ أَنْ يُضُونَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَضُونَ إِلاَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ ، وأنزلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَعَالَى مَنْ شَيْءٍ ، وأنزلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَعَالَى مَنْ فَضُلُ اللهِ عليْكَ عَظِيماً ﴾ .

<sup>(</sup>۲۳) أخرجه مسلم عن ابن عمر ، وأبي موسى ، وأبي هريرة : ١٦٣٠ ـ ١٦٣٣ . والبخاري من حديث ابن عمر وأبي هريرة ٦ : ٢٠٠ ـ ٢٠١ . وابن ماجه من حديث أبي هريرة ( وعن ابن عمر بتقديم وتأخير في اللفظ ) ٢ : ١٠٨٤ . والدارمي من حديث جابر وأبي هريرة ٢ : ٩١ .

فقال قوم : معناه أن المؤمن يُسمّي الله تعالى على طعامِه فتكون فيه البرّكة ، والكافِر بخلافِ ذلك .

وقال آخرون : إنَّما ضربَ هذا مَثلاً للزَّهادةِ في الدُّنيا والحِرْصِ عليها فَجَعل الْمُؤمِنَ لقناعتِه باليَسيرِ من الدُّنيا كالآكِل في معى واحد ، والكافرَ لشدّة رغبته في الدُّنيا كالآكِل في سبعة أمعاء .

وهذا القول أصّح الأقوال . ويشهد لصحّته ما رواه أبو سعيد الحُدري ، رضي الله عنه م قال : قال رسول الله عَلَيْ : « إن أَخُوفَ ما الحَدن عليم ما يخرج الله لكم من بَركات الأرض ؛ فقال له رجُل : يا رسول الله عليم ما يخرج الله لكم من بَركات الأرض ؛ فقال له رجُل : يا رسول الله عَلَيْ حتّى ظننا أنه يُوحى إليه ، ثم مسَح العرق عن جبينه وقال : أين السائل ؟ فقال : ها أنا ذا يا رسول الله ! فقال : إنّ الخير لا يأتي إلا بالْخير ، ثلاثا ، ولكن هذا المال خضرة حلوة وإن عما يُنبت الربيع ما يَقْتُل حَبَطاً أو يُلم ولكن هذا المال خضرة حلوة وإن عما يُنبت الربيع ما يَقْتُل حَبَطاً أو يُلم ولكن هذا المال خضرة حلوة من أخذه بقي وقلطت ، ثم عادَت فأكلت ، إن هذا المال خضرة حلوة مَن أخذه بقي وقضعة في غير وقضعة في حقه وضعة في غير وقضعة في حقه وضعة في غير أخذه بغير حقه ووضعة في غير أخذه كان كالذي يأكل ولا يَشْبَع »(٢٤) .

<sup>1.</sup> في م : فيكون .

<sup>2.</sup> الجلة الدعائية لم ترد في ن .

<sup>3.</sup> الكلبة من ن .

<sup>4.</sup> في ط: بغير.

<sup>(</sup>٢٤) أخرجه البخاري ٢ : ١٢٧ ، ومسلم : ٧٢٨ ، والنسائي ٥ : ٩٠ من حديث أبي سعيد الخدري بألفاظ متقاربة . وإنظر النهاية في غريب الحديث ٢ : ٤٠ . والجهرة ١ : ٢٢٠ .

ونحو من هذا أيضاً قول أبي ذَرّ رحمه الله : ( تَخْضِمُونَ ونَقْضِمُ والْمَوعِدُ الله )(٢٥) .

والخَضَمُ: الأكلُ بالفم كلّه. فضَربه مثلاً للرَّغبة في الـدُّنيا، والقضْمُ: الأكلُ بأطرافِ الأَسنان؛ فضربه مثلاً للقناعة ونيل البلغة من العَيْش.

وقيل : الخضم أكل الرطب والقضم أكلُ اليابس . وهو نحو المعنى الأول .

وقد يأتي من هذا الباب ما مَوضُوعه في اللَّفة على العُموم ثمَّ تُخصّصه الشَّريعة كالمِتعة فإنها عند العَرب اسمِّ لكلِّ شَيء استُمتع به لا يُخصُّ به شَيء 2 دونَ آخر ، ثم نُقلت عَن ذلك واستُعملت في الشَّريعة على ضَربين :

ُ أحدهما : في المِتعةِ الَّتي كانت مُباحة في أُوّلِ الإسلام ثُمّ نُهِيَ عَنها ونُسخت بالنّكاح والوّليّ .

والثاني: ما تُمَتَّعُ به المرأةُ من مَهرها ، كقوله تعالى: ﴿ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ ﴾ (٢٦) ، ولأجل هذا الذي ذكرناه وقَع الخِلافُ في قوله تعالى: ﴿ فَمَا استَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهَن فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً ﴾ (٢٧) .

<sup>1.</sup> رحمه الله من ن . وفي ط : ونحو هذا قول أبي ذر .

<sup>2.</sup> في م: شيئاً.

<sup>(</sup>٢٥) النهاية ٢ : ٤٤ ، الخصائص ٢ : ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢٦) سورة البقرة ٢ : ٣٣٦ . الآية : ﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النَسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ ، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ .

فكانَ ابنُ عبّاس يَذهب بمعناهُ إلى المتعة الأولى . وذهب جماعةُ الفُقهاء إلى أنّ المتعة الأولى منسوخة ، وأنّ هذه الآية كالّتي من ( البقرة ) ؛ وأن مغنى قوله [ ٢٢ ب ] : ﴿ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ أينًا أرادَ المهر .

والدّليلُ على صِحّةِ قول الجماعةِ قولُمه : ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بَإِذَنِ الْمُلْوِنُ كَانْكِحُوهُنَّ بِإِذَنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ (٢٨) فَهذا المهرّ بإجماع 2 .

 $\Leftrightarrow \quad \Leftrightarrow \quad \Leftrightarrow$ 

1. العبارة السابقة لم ترد في ط.

2. في ط: بالإجماع.

<sup>=</sup> عليْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذَلِكُم أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحينَ ، فَمَا اسْتَمُتَعُتُمْ بِهِ مِنْ مَعْدِ الفريضَةِ ، إِنَّ اللهَ كَانَ مِنْهُنَّ فَآتُوهِنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيا تراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفريضَةِ ، إِنَّ اللهَ كانَ علياً حكياً ﴾ .

<sup>(</sup>٢٨) سورة النساء ٤ : ٢٥ . الآية : ﴿ وَمَنْ لُم يَستطعُ مِنكُمْ طَولاً أَنْ يَنكحَ المُحصناتِ المؤمناتِ فِنْ مَا ملكتُ أَلِيانَكُمْ مِنْ تَبْضُ ، وَالله أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ، بعضكُمْ مِنْ بَعْضٍ ، فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْن أَهلِهنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورِهنَّ بِالْمعرُوفِ ، مُحْصنات غيْر مُسافِحات وَلا متَخذات أُخدانٍ ، فَإِذَا أَحْصِنَ فإِنْ أَتِينَ بِفاحِشةِ فعليُهنَّ نِصْفَ مَا عَلى الحُصناتِ مِنَ الْعَذَابِ ذلك لِمنْ خَتْبِيَ الْعَنتَ مِنْ الْعَذَابِ ذلك لِمنْ خَتْبِيَ الْعَنتَ مِنْ الْعَذَابِ ذلك لِمنْ خَتْبِيَ الْعَنتَ مِنْ الْمَذَابِ ذلك لِمنْ خَتْبِي الْعَنتَ مِنْ الْمَذَابِ ذلك لِمنْ حَتْبِي الْعَنتَ مِنْ الْمَذَابِ فلك لِمنْ حَتْبِي الْعَنتَ مِنْ الْمَذَابِ فِلْ اللهِ الل

# الباب الخامس في الخلاف العارض من جهة الرواية

هذا البابُ لا تمُّ الفائدةُ التي قصدناها منهُ إلا بمعرفة العللِ التي تعرضُ للحديثِ فَتُحيل معناه ؛ فريّا أوهمتْ فيه معارضةُ بعضه لبعض ، وريّا ولّدتْ فيه إشكالاً يُحوج العلماءَ إلى طَلب التّأويل البَعيد .

ونحن نذكر العلل كم هي ؟ ونذكر من كلّ نوع منها مِثالاً أو أمثلة يُستدلّ بها على غيرها إنْ شاءَ الله تَعالى .

اعْلَمْ أَنَّ الحديثَ المَاثُورَ عن رَسُولِ الله عَلَيْكَةٍ وعن أصحابِه والتّابعين لهمْ يَالِكُةٍ وعن أصحابِه والتّابعين لهمْ يَاحسان أن رضيَ الله عنهم ، تَعرض لهُ ثَمَاني عِلل :

أُ**ولاها<sup>2</sup>:** فسادُ الإسناد .

والثّانية : من جهة نقل الحديث على معناه دونَ لَفظه .

والثالثة : من جهة الجهل بالإعراب .

والرّابعة : من جهةِ التّصحيفِ .

والخامسة : من جهة إسقاط شيءٍ من الحديث لا يتم المعنى إلا به .

والسادسة : أَنْ يَنقُلَ المحدّث الحديثَ ويُغفل نقلَ السّبب المُوجب له أو بساط الأَمر الّذي جَرَّ ذكره .

والسَّابعة : أن يَسمع المُحدّث بعض الحديث ويفوتَهُ سَماعُ بعضه .

والثامنة: نقلُ الحديث من الصَّحف دون لقاء الشُّيوخ.

<sup>. (</sup> بإحسان ) من ن فقط .

<sup>2.</sup> في ڻ ، ط: أولها .

<sup>3.</sup> في ط: بعض الحديث.

## العلة الأولى:

وهي فَسادُ الإسناد وهذه العلّهُ أَشهَرُ العِلل عند النّاس ، حتّى إن كثيراً منهم يتوهّمُ أنه إذا صَحَّ الإسناد صَحَّ الحديث ؛ وليس كذلك ؛ فإنه قد يَتّفقُ أن يكونَ رُواةُ الحديث مشهورين بالعدالة ، معروفين بصحّة الدّين والأمانة ، غير مطعون أ عليهم ولا مُستراب بنقلهم وتَعرِض من عني وجُوه شتّى من غير قصد منهم إلى ذلك ؛ ذلك لأحاديثهم أعراض على وجُوه شتّى من غير قصد منهم إلى ذلك ؛ على ما تَراهُ في بقيّة هذا الباب ، إن شَاء الله سبحانه وتعالى .

والإسنادُ يعرضُ له الفَسادُ من أُوجه 3 :

منها الإرسال وعدم الاتصال.

ومنها أن يكونَ بعض رُواتِه صاحبَ بِدعة ، أو متها بكذب وقلّة ثقة ، أو مشهوراً بِبَلَه وغَفلة ، أو يكونَ متعصّباً لبعضِ الصَّحابة مُنحرفاً عن بَعضهم . فإنَّ مَنْ كان مَشْهُوراً بالتّعصّب ثم رَوى حَديثاً في تَفضيلِ مَنْ يَتعصّب له ولم يَرِدْ من أَغير طريقه لزم أَن يُسْتَرابَ به أَ ، وذلك أنَّ إفراطِ عصبيّة الإنسانِ لمن يتعصّب له وشدّة محبتِه [ ٢٣ أ ] يَحملُه على افتعالِ الحَديث ، وإن لم يفتعله بَدّله وغيّر بعض حُروفه ؛ كنحو ما افتعالِ الحَديث ، وإن لم يفتعله بَدّله وغيّر بعض حُروفه ؛ كنحو ما

آ. في ( ن ) : غير مطعونين عليهم . في م ، ط : وغير مطعون .

<sup>2 .</sup> في ط : ويعرض .

<sup>3.</sup> في م : من وجوه .

<sup>4.</sup> في ن : متحرفاً .

<sup>5 .</sup> في ن : ( في ) .

<sup>6.</sup> أي ن : له .

فعلت الشّيعة : فإنهم رَوَوا أحاديث كثيرة في تَفضيل عليّ رضي الله عنه ، ووجوب الخلافة له يُنكرها أهل السُّنة ؛ مثل روايتهم (۱) : « أنَّ نجاً سقط على عَهد رسول الله عَيَّاتُهُ فقال : انظروا فَفي منزل مَن وقع فهو الخليفة بعدي ، فنظروا فإذا هو قد سقط في دار عليّ . فَأكثر النّاسُ في ذلكَ الكلامَ فأنزلَ الله تَعالى : ﴿ وَالنَّجُم إذا هَوى . مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم وما غَوَى ﴾ (۱) » فهذا حديث لا يشكُ ذُو لُبٌ في انّه مصنوعٌ مُركَّبٌ على الآية !

وكالذي فَعلت المُعتزلة فإنَّهم تجاوَزُوا تَغيير الحَديث إلى أنْ رامُوا تغيير المَّدين المُّران المَّران المُّران المُّران المَّران المُران المُران

<sup>1.</sup> زاد في ( ن ) : وقع فيه .

<sup>2.</sup> في ط: أحد ذو لب.

<sup>3.</sup> كلمة ( في ) لم ترد في ن .

<sup>(</sup>۱) وفي الحديث المشار إليه : « فقال جماعة من الناس : قد غوى محمد في حب عليّ ، فأنزل الله تعالى : ﴿ والنجم إذا هوى ﴾ إلى قولـه تعـالى : ﴿ وحيّ يوحى ﴾ » . ويجعلونـه من روايـة ابن عباس ، وأنس بن مالك .

والحديث باطل لا أصل له . ( انظر : اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي ١ : ٣٥٧ ـ ٢٥٨ ـ الطبعة الأولى ) .

<sup>(</sup>۲) سورة النّجم ۵۳ : ۱ ـ ۲ .

<sup>(</sup>٢) في كلام المؤلف مبالغة ، دعته إليها غيرته ، وفيه مجازفة أيضاً . ولا بدّ من أن نفهم قوله - رحمه الله ـ : ( ففيّروا في المصحف ... إلخ ) على معنى الأخــذ بغير القراءات المشهــورة ، وتوجيه المعنى عليها أحياناً .

خَلق )(1) بالتَّنوين ، وقراءتهم : (قالَ عَذابي أُصيْبُ به مَنْ أُساءَ )(١) بسين غير مُعجمة وفَتح الهَمزة . وقـالوا في قَولـه تَعـالى : ﴿ وَلَقَـد ذَرَأْنَـا لَجِهَنَّمُ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ والإنْس ﴾ (١) إنّ معناه دفَعنا . وأنشَدُوا قولَ المثقّب (٧) :

1. (إن) لم ترد في ن .

- الأعراف ٧ : ١٥٦ . قال ابن جنَّى ( المحتسب ١ : ٢٦١ ) : إنها قراءة الحسن البصرى وعمرو بن فايد الأسواري . وفي البحر الحيط (٤: ٤٠٢) : وقرأ زيد بن على والحسن وطاووس وعمرو بن فايد ( مَنْ أساء ) من الإساءة . ونقل عن أبي عمرو الداني أنـه لا تصح هـذه القراءة عن الحسن وطاووس . وقال ابن حيّان : وللمعتزلة تعلّق بهذه القراءة من جهة إنفاذ الوعيد ، ومن جهة خلق المرء أفعاله ، وأن ( أساءَ ) لا فعل فيه لله تعالى .
- سورة الأعراف ٧ : ١٧٩ . الآية : ﴿ وَلَقَد ذَرَأْنَا لِجَهنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنَّ والإنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بَهَا وَلَهُمُ أَعْيَنٌ لا يُبْصِرونَ بَهَا وَلَهُمُ آذانٌ لا يَشْمَعُونَ بَهَا أُولئَكَ كالأنْعام بَل هُم أَضَلُ أُولِئُكُ هُمُ الفافلونَ كُهِ .
- ولم أقف على من قرأ ( دَرَأنا ) بدال غير معجمة ، كا نقل المؤلف . ولم يتحدّث عن مثل هذه القراءة : أبو حيان في البحر الحيط ، أو القرطى في ( الجسامع ) ، أو المزخشري في ( الكشاف ) ، أو ابن جني في ( الحتسب ) ، أو القاضي عبد الجبار في متشابه القرآن ( ١ : . ( 4.0
- والبيت المثقّب العبدي من مفضلية مشهورة ( المفضليات : ٢٩٣ ) وفي شرح المفضليات للتبريزي (٢: ١٠٣٣) . قال في الشرح: معنى درأت: دفعت وأزلت الشيء عن موضعه . والوضين بمنزلة الحزام . ودرأته : مددته وشددت به رحلها . والدين هنا : الدأب والعادة . تحدث الشاعر عن ناقته ، وشكواها من حلَّه وترحاله وكثرة أسفاره .
  - ولم يروِ أحدٌ من القدماء الثقات ( ذرأت ) بالمعجمة . وهذا تحريف لا شكّ .

قال أبو حيَّان الأنسدلسي في البحر المحيـط ( ٨ : ٥٣٠ ) : قرأ عمرو بن فــايـــد ( منْ شَرٍّ ) بالتنوين . ونقل عن ابن عطية الحاربي الأندلسي : قرأ عمرو بن عبيد وبعض المعتزلة القائلين بأن الله تعالى لم يخلق الشرر ( منْ شَرّ ) بالتنوين ( ما خَلَق ) على النَّفي . قال : وهي قراءة مردودة ، مبنية على مذهب باطل . الله خالق كل شيء . ولهذه القراءة وجة غير النفي فلا ينبغي أن تُرَدّ ، وهو أن يكون ( ما خلق ) بدلاً من ( شر ) على تقدير محـذوف أي : منْ شرٍّ شرّ ما خلق . فحذف [ كلمة شرّ الثانية ] لدلالة (شر) الأولى .

تَقَولُ إِذَا ذَرَأْتُ لَمَا وَضِينِي أَهِذَا دينُهُ أَبِدَا وَدِينِي ؟ وليسَ كَا زَعَمُوا ؛ إِنَّا يُقال في الدَّفع : ( دَرأْتُ ) بدال غير مُعجمةً ، وليسَ كَا زَعَمُوا ؛ إِنَّا يُقال في الدَّفع : ( دَرأْتُ ) بدال غير معجمة ، وإنحا ( درأنا ) بالذال مُعجمةً بعنى خَلَقْنا .

وقد رُوي عن بَعضهم أنّه قَرأ : ( ولقد درأنا ) بالدال غير مُعجمة أ .

ومّا يبعثُ على الاسترابة بنقلِ النّاقل أنْ يُعلَم منهُ حِرِصٌ على الدُّنيا ، وتهافتٌ على الاتّصالِ بالمُلوك ونيل المَكانة والحظوة عندهم . فإنَّ مَنْ كان بهذه الصّفة لم يُؤمَن عليه التّغييرُ والتّبديل ، والافتعالَ للحَديث ، والكذب ، حِرصاً على مكسّب في يحصلُ عليه ؛ ألا تَرى إلى قول القائل (١٠) : ولست وإنْ قُرِّبْتُ يَوماً ببائع خَلقي ولا دِيني ابتغاء التّحبّب ويعتدده قوم كثير تجدارة ويمنعني من ذاك ديني ومَنْصِي وقد نبّه رسول الله عَلَيْ على نحو هذا الّذي ذكرناه بقوله : «إنَّ الأحاديث سَتكُثرُ بعُدي كَما كَثَرَتْ عَنْ الأنبياء قَبْلي هَا جَاءَكُمْ عَنى الأحاديث سَتكُثرُ بعُدي كَما كَثَرَتْ عَنْ الأنبياء قَبْلي هَا جَاءَكُمْ عَنى

<sup>1. (</sup> بالدال غير المعجمة ) لم ترد في ن .

<sup>2.</sup> في م وط: أو الافتعال،

<sup>3.</sup> في م: مكتسب.

<sup>(</sup>A) البيتان من قطعة حماسية للبعيث الحنفي (شرح الحماسة للمرزوقي ١ : ٣٧١) ولأبيه شعر أيضاً في الحماسة . قال الآمدي في ترجمة البعيث إنه شاعر محسن . وقال عن أبياته هذه إنها أبيات حياد مختارة .

والبيتان يتردّدان في كتب الأدب والاختيارات الشعرية في أثناء نصّه الختـّار . ( وانظر أيضاً المؤتلف والمختلف : ٧٢ ، وعيون الأخبار ١ : ٢٧٦ ) .

ورواية البيت الأول : ( خلاقي ولا قومي ... إلخ ) .

فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَمَا وَافَقَ كَتَابَ اللهِ أَ فَهُوَ عَنِّي ؛ قُلْتُه أَوْ لَمُ اللهِ أَقُلَهُ »(١٠ ٢٣] .

وقد رُوي أن قوماً من الفُرسِ واليَهودِ وغيرِهم لمّا رأوا الإسلامَ قد ظَهر وَعَ وَدَقِ وَأَذَلُ مَعْ الأُمم ورأوا أنّه لا سبيلَ إلى مُناصبته رجَعوا إلى الحيلة والمَكيدة فأظهرُوا الإسلامَ عن غَيْرٍ وغبةٍ فيه وأخذُوا أنفُسَهم بالتعبّد والتقشّف فلمّا حد الناسُ طَريقتهم وَلّدُوا الأحاديثَ والمقالاتِ ، وفرّقُوا النّاسَ فرَقاً . وأكثرُ ذلكَ في الشّيعة كما يُحكى عن عبد الله بن سبأ اليَهودي : (أنّه أسلَم واتصل بعلي ، رضي الله عنه ، وصار من شيعته فلمّا أخبر بقتله وموته قال : كذبتُم والله لو جئتموني بدماغه مصروراً في سبعين صرة ما صدّقت عبوته ؛ ولا يوت حتّى يَملاً الأرضَ عدلاً كما مئت جَوراً ، نجد ذلك في كتاب الله ) ؛ فصارت مقالةً يُعرفُ أهلُها

<sup>1.</sup> في ( ن ) : كتاب الله تعالى .

<sup>2. (</sup> وأذل ) لم ترد في ن .

<sup>3.</sup> في م ، ط : ورأوا أن لا سبيل ...

<sup>4.</sup> في م ، ط: من غير .

أي م ، ط : جئتمونا .

<sup>6.</sup> في م، ط: ما صدقنا.

<sup>(</sup>١) في الموافقات للشاطبي الأندلسي ( ٤ : ١٨ ) ما نصه : ( وربّيا ذكروا حديثاً يعطي - يُفيد - أن الحديث لا يُلتفت إليه إلا إذا وافق كتاب الله تعالى . وذلك ما روي أنه عليه الصلاة والسّلام قال : « ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته ، وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا . وكيف أخالف كتاب الله ، وبه هداني الله ؟ » قال عبد الرحمن بن مهدي : الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث .

قالوا : وهذه الألفاظ لا تصحّ عنه عَلِيْتُ عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيه ) . انتهى . قلت : وبين الروايتين عند البطليوسي والشاطبي خلاف في نهاية الخبر . ولم أقف على الصّيغة التي أوردها المؤلف في الإنصاف لهذا الخبر .

بالسَّبئيّة ؛ وأنه قال : ( إِنّ عَلِيّاً هو الإِلّه ، وأنّه يُحيي المَوتى ، وأنّه غابَ ولم يَمُت ! ) ،

وإذا كان عُمر بن الخطباب رضي الله عنه يتشدد في الحديث ، ويتوعّد عليه والزّمان زمان ، والصّحابة متوافرون ، والبدع لم تظهر والنّاس في القَرن الذي أَثْنى عليه رسول الله عَيْنَةٍ فما ظنّك بالحال في الأزمنة التي ذَمّها رسول الله عَيْنَةً وقد كَثُرت البدع وقلّت الأمانة ؟

وللبخاري 4 رحمه الله \_ في هذا الباب غَناء 5 مشكورٌ وسَعي مبرور ؛ وكذلك لِمُسلم (١٠) وابن مَعِين 6 ؛ فإنهم انتقدوا الحديث ، وحرّروه ، ونبهوا على ضُعفاء المحدّثين والمتهمين بالكذب ، حتّى ضَجَّ من ذلك مَنْ كان في عصرهم . وكان ذلك أحد الأسباب التي أوغرت صدورَ الفُقهاء على البُخاري ، فلم يَزالوا يرصدون له المكارة حتى أمكنتهم فيه فُرصة بكلمة قالها فكفروه بها ألم وامتحنوه وطردوه من موضع إلى موضع ، وحتّى حمل قالها فكفروه بها ألم ومتحنوه وطردوه من موضع إلى موضع ، وحتّى حمل

ن في ن . 1

<sup>2.</sup> في (ن): يشدد.

<sup>3. (</sup>رسول الله ﷺ ) عبارة لم ترد في غير ن .

<sup>4.</sup> في م ، ط: وللبخاري أبي عبد الله .

<sup>5.</sup> في م ، ط: عناء .

أ. في ط: ولا بن معين .

<sup>7.</sup> كلمة (بها) من م، ط.

<sup>(</sup>١٠) الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري ( ت ٢٥٦ ) .

والإمام مسلم بن الحجّاج ( ت ٢٦١ ) .

وابن معين ، وهو : يحيى بن معين بن عون الغطفاني ( مولاهم ) البغدادي أحد الأغّة الأعلام ، ومن أعلم الناس بصحيح الحديث ، وسقيه . وفي طبقات الحنابلة : قال يحيى بن معين : كتبنا عن الكذّايين وسجرنا به التنّور وأخرجنا به خيراً نضيجاً !!

<sup>(</sup> طبقات الحنابلة ١ : ٤٠٢ ، وطبقات الحفاظ : ١٨٥ ، تاريخ بغداد ١٤ : ١٧٧ ) .

بعضَ الناس قَلقُه من ذلك على أن قال(١١١):

ولابن مَعينِ في الرّجال مَقالة سَيَّسْأَلُ عنها والمليكُ شهيد فإنْ يكُ حقّاً قولُه فهو غيبة وإن يكُ زُوراً فالعقابُ شديدُ! وما أُخلَق قائلَ هذا الشَّعر بأن يكونَ دفع مَغْرَماً ، وأسرَّ حَسُواً في ارتغاء (١٢) ، لأنّ ابن مَعين فيا فعَل أجدرُ بأن يكون ماجُوراً من أن يكون موزوراً ، وألا يكونَ في ذلك [٢٤] مَلُوماً بل مشكوراً (١٢٠) .

## العلة الثانية:

وهي نقلُ الحديث على المعنى دون لفظ الحديث معينه . وهذا البابُ يَعظُم الغلطُ فيه جدّاً . وقد نشأت منه بين النّاس شُغوبٌ شَنيعة ؛ وذاك أَن أَكثر الْمَحَدِّثين لا يُراعون أَلفاظَ النبيّ ﷺ التي نطق بها ، وإنما ينقُلون إلى مَنْ بعدهم معنى ما أرادَهُ بألفاظ أُخَر 2 . ولذلك تجدُ الحديثَ الواحدَ في المعنى الواحد يَردُ بألفاظ شَتَّى ولَغاتِ مُختلفة يزيد بعض ألفاظها على بعض وينقُص بعضُها عن بَعض 3 . على أنّ اختلاف ألفاظ الحديث قد

<sup>1.</sup> في ط: دون اللفظ. وفي م: دون لفظ الحدّث.

<sup>2.</sup> في ط: أخرى ... نجد .

<sup>3. (</sup> وينقص بعضها عن بعض ) ناقصة في ط .

<sup>(</sup>١١) لم أقف على قائل الشعر .

<sup>(</sup>١٢) قول المؤلف: (أُسرّ حسواً في ارتغاء) هذا مَثلٌ. وعبارته في كتب الأمشال: (يُسر حسواً ... إلخ). ويضرب في الرجل يُبدي ( يظهر ) أمراً وهو يريد غيره ! قال الأصمعي : وأصله : الرجل يؤتى باللبن فيظهر أنه يريد الرغوة خاصة ... وهو في ذلك ينال ( يشرب من اللِّين ! ) . فصل المقال : ٧٦ .

<sup>(</sup>١٣) نقل الخطيب البغدادي في ترجمة يحيى بن معين قول بعض الحدّثين فيه : - 178 -

يَعرِضُ من أجل تكرير النبي عَلِيَّةٍ ( في ) عِلَامَنا عدّة مُختلفة . وما كان من الحديث بهذه الصّفة فليس كلامُنا فيه ، وإنما كلامُنا في اختلاف الألفاظ التي تعرضُ من أجل نقل الحديث على المعنى .

ووجه الغلط الواقع من هذه الجهة أنّ الناس يتفاضلون في قرائحهم وأفهامهم كا يتفاضلون في صورهم وألوانهم وغير ذلك من أمورهم وأحوالهم فربما اتفق أن يسمع الرّاوي الحديث من النبي عَلِيلًا أو من غيره فيتصوّر معناه في نفسه على غير الجهة التي أرادها فإذا عَبَّر قعن ذلك المعنى الذي تصوّر في نفسه بألفاظ أخر كان قد حَدَّث بخلاف ما سمع عن عن غير قصد منه إلى ذلك . وذلك أنّ الكلام الواحد قد يحمل معنيين وثلاثة . وقد تكون فيه اللفظة المشتركة التي تقع على الشّيء وضده كقوله عَلَيلًا : « قصوًا الشّوارب وأعفوا اللّحا(٤١) » . فقوله : « أعفوا » يحمل أن يريد : وقروا وكثروا وكثروا أ . ( ويُحمل أن يريد به : قللوا وخففوا ) فلا يُفهم مراده من ذلك إلا بدليل من لفظ آخر ؛ والمعنيان جميعاً موجودان في كلام العرب . يُقال : عَفاً وَبَرُ الناقة إذا كَثَر ، وكذلك : عَفا هله المها . قال الله العرب . يُقال : عَفاً وَبَرُ الناقة إذا كَثَر ، وكذلك : عَفا هله المها . قال الله

<sup>1.</sup> لم ترد في : ن ،

<sup>2.</sup> في ط: الذي يعرض.

<sup>3.</sup> في م ، ط : وإذا عبر .

<sup>4.</sup> في م، ط: من غير.

أي م ، ط : الشارب .

<sup>6.</sup> في م ، ط: أن يريد به كثروا ووقروا ،

<sup>7.</sup> لم ترد العبارة في ن ٠

<sup>8.</sup> كامة (عفا) لم ترد في م، ط.

<sup>(</sup>١٤) سبق تخريجه .

عزَّ وجل : ﴿ حَتَّى عَفَوًا ﴾ (١٥) أي كَثُروا . قال جرير (١٦) : ولكنّــــا نُعضُّ السيف منهـــــا بـأسؤق عــافيــاتِ اللَّحْم كُــوم

ويقال عفا المنزل إذا درس . قال زهير(١٧):

عَفِ مِنْ آل فِ اطم قَ الجواءُ فيمن فِ القوادمُ فِ الحساءُ أَ

ففي مثل هذا يجوزُ أن يذهبَ النبي عَلَيْتُهُ إلى المعنى الواحد [٢٤ ب] ، ويذهب الراوي عنه إلى المعنى الآخر ؛ فإذا أدّى معنَى ما سمع دون لفظ م بعينه كان قد رَوى عنه ضدَّ ما أراده غيرَ عامد .

ولو أدّى لفظه بعينِه لأوشك أن يفهم منه الآخر ما لم يفهم الأوّل.

وقد علم عَلَيْدٍ أن هذا سيعرض بعده فقال مُحذّراً من ذلك (١٨): « نَضَّرَ

1. ورد في ط ، م : الشطر الأول قحسب .

<sup>(</sup>١٥) سورة الأعراف ٧ : ٩٥ . والآية : ﴿ ثم بَدَّلْنا مَكَانَ السَّيِّئةِ الحَسَنةَ حتى عَفَوًا وقالوا قَدُ مسَ آباءَنا الضَّرَاءُ والسَراءُ فَأَخذُناهم بَغْتَةً وهُمُ لا يَشْعَرون ﴾ . وفي القرطبي عن ابن عباس : حتى عفوا : أي حتى كثروا .

<sup>(</sup>١٦) ورد البيت قبل هذا الموضع وهو للشاعر لبيد في ديوانه : ١٠٤ ( ط الكويت ) الصفحة : ٣٦ .

<sup>(</sup>۱۷) دیوان زهیر ( صنعة ثعلب ) : ۵٦ .

<sup>(</sup>١٨) أخرجه ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت الأنصاري : « نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فبلغه . فرب مبلغ أحفظ من سامع » وبألفاظ أخرى . وأخرجه من حديث عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه . وعن جبير بن مطعم ، والخطبة فيه في ٢ : ١٠١٥ . وفي كتاب العلم ( فتح الباري ١ : ١٣٠ ) : « فإن الشاهِدَ عَمَى أَنْ يبلّغ مَنْ هُوَ أَوْعى لَهُ مِنْه » .

وفي الدارمي ١ : ٧٤ : « فَرحِمَ اللهُ مَنْ سَمِعَ مقالَتي اليوم فَوَعاها فَرُبّ حامِل فقه ولا فِقْهَ لَـهُ . ورُبُّ حاملٍ فِقْهِ إلى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ منه » . ( عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ) .

ومن نحو هذا ما روي عنه عَلَيْكَم : « أَنَّ رجلاً جَاءَه فقال : أيجوزُ إِتيانُ المرأة في دُبُرِها فقالَ : نَعَمُ ، فلما أَدْبَرَ الرجلُ قال : رُدُّوه عليّ فلما رجع قال : في أي الخرطتين أردت ، أمّا من دُبُرِها في قُبلها فَنَعم وأمّا من دُبُرِها في دَبُرها فلا »(١٩) .

وقد غلط قوم في حديث عائشة رضي الله عنها في هذا المعنى : « إذا حاضتِ المرأة حَرَّمَ الجُحران »(٢٠) فتوهموا أن هذا الكلامَ ينفكُ منه جواز الإتيان في الدُّبُر ! وهذا غلطٌ شديدٌ مِّن تأوَّله .

وَقَــدُ دُ رُواه بعضهم : ( الجُحرانُ ) بضم النّــون ، وزعَم أن الجُحران : الفرجُ . ذكَر ذلك ابن قتيبة .

والرواية الأولى هي المشهورة ، وليس في الحديثِ شيءً ممّا توهموه . وإنما كان يلزمُ ما قالوه لو كانت الطهارة من الحيضِ شرطاً في جواز إتيان المرأة في جُحريها معاً ، فكان يلزمُ عند ذلك أن يكونَ ارتفاعُ الطهارة

<sup>1.</sup> في ط: من سامع .

<sup>2.</sup> الخربتين في ط.

<sup>3.</sup> أي م: وقال.

<sup>(</sup>١٩) باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ( ابن ماجه ٦١٩ ـ ٦٢٠ ) . وانظر : النهاية في غريب الحديث ( خرب ) .

<sup>(</sup>٢٠) أورده بألفاظه في النهاية ( جحر ) ، وقال : يُروى بكسر النُون على التثنية ، تريد الفرج والدُّبر ، ويروى بضم النون وهو اسم الفرج بزيادة الألف والنون تمييزاً له عن غيره من الجحرة . وقيل : المعنى أن أحدهما حرام قبل الحيض ، فإذا حاضت حرما جميعاً .

سَبباً لتحريها معاً ، كا كان شَرطاً في تحليلها معاً . فإذا لم يجدوا سَبيلاً إلى تصحيح هذه الدَّعوى لم يلزمُ ما قالوه .

وإغا المعنى في قول عائشة رضي الله عنها أن فَرْجَ المرأة يُخالف دبرها في إباحة أحدهما وتحريم الآخر ، والإباحة التي خالفت بينها معلقة بشرط الطهارة من الحيض ، فإذا ارتفع شرط الطهارة ارتفعت الإباحة التي كانت معلقة به ، فاستويا معاً في التّحريم لارتفاع السبب الذي فَرَق بينها ، وهذا كقول قائل لو قال : (إذا أَسْكَرَ النبيذ حَرُمَ الشرابان) ؛ يريدُ الحرر والنبيذ ، أي استويا في التّحريم ، لأن النّبيذ إنما خالف الحر بشرط عدم الإسكار؛ فلما ذهب السبب والشرط الذي فرق بينها تساويا معاً في التحريم في النبيذ فكذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها لا يلزم منه إباحة نكاح الدّبر قبل وجود إلحيض في الفَرْج .

ونظير هذا أيضاً [70] أن و رجلاً لو كانَ معَه ثوبان : أحدهما فيه نجاسة تحرُّم عليه الصلاة به ، والآخر طاهر يجوز له الصلاة به ، ثم أصابت الثاني نجاسة فقال له قائل : قد حَرُمت الصلاة عليك بالثوبين . إنما أراد أن الثوب الثاني قد صار مثل الأول في التحريم ؛ لعدم الشرط المفرِّق بينها .

وقد جاء في حديث النبي ﷺ ما ينحو نحو هـذا ، وإن لم يكنُ مثلـه

<sup>1.</sup> في سائر النّسخ: في حديث. والمثبت من (ن).

<sup>2.</sup> في التحريم: مقطت من م.

<sup>3.</sup> في م ، ط ، لو أن رجلاً .

<sup>4.</sup> في م ، ط: عليك الصلاة بالثوبين إما الراد .

من جَميع الوَّجوه ، وذلكَ ما رُوي عنه من قوله عليه السَّلام : « مَنْ سَرَّه أَن يـذهبَ كثيرٌ مِنْ وَحَرِ صَدْرِهِ فَلْيَصُمُ شهرَ الصَّبْرِ وثلاثة أيام مِنْ كُلِّ شهر »(٢١) . يُريد بشهر الصَّبر شهر ألا رمضان . وليس المُراد أن شهرَ الصَّبر مُباحِ الأكلُ فيه لمن لم يَسُرّه ذهاب وحَرِ صدرِه ؛ وإنّا معناه فليضف إلى شهر الصّبر الواجب صومه على كل حال ثلاثة أيّام يصومها من كل شهر .

ومن طَرِيف<sup>5</sup> الغلط الواقع في اشتراك الألفاظ ما روي ( من ) <sup>4</sup>: « أن النبي ﷺ وهب لعلي رضي الله عنه عمامة تسمّى السَّحاب فاجتاز علي رحمه الله <sup>5</sup> متعمّاً بها فقال النبي عليه السَّلام <sup>6</sup> لمن كان معه : أما رأيتُم عليّاً في السَّحاب » (٢٢) أو نحو هذا من اللفظ ، فسمعه بعض المتشيّعين لعلي رضي الله عنه فظن أنه يريد السَّحاب المعروف . فكان ذلك سبباً لاعتقاد الشيعة أنّ علياً في السحاب<sup>7</sup>! ولذلك قال إسحاق بن سويد الفقيه (٢٢):

<sup>1.</sup> في م ، ط : وذلك ما روي منه علي من قوله :

<sup>2.</sup> كلمة (شهر) من ن فقط.

<sup>3.</sup> في م ، ط ؛ ظريف ، بالمعجمة .

<sup>4. (</sup> من ) لم ترد في ن .

<sup>5.</sup> في م، ط: رضى الله عنه.

<sup>6.</sup> في م ، ط : ﴿ اللَّهُ لِمْنَ كَانَ مُعِهُ أُرَأُلِهُمْ .

<sup>7.</sup> في م ، ط زيادة : إلى يومنا هذا .

<sup>(</sup>٢١) النسائي في باب صوم ثلاثة أيام من الشهر . والمجازات النبوية : ٢٧٢ باللفظ نفسه . قال ابن الأثير : ( وَحَر ) : هو غشه ووساوسه . وقيل : الحقد والغيظ . وقيل : العداوة . وقيل : أشد الغضب .

<sup>(</sup>٢٢) في النهاية ( سحب ) فيه : « كان اسم عمامة النبي رَبِيكُ سحاباً سميت به تشبيهاً بسحاب المطر لانسحابه في الهواء » .

<sup>(</sup>٢٣) هو إسحاق بن سويد العدوي ، فقيه محدّث ، معدود في رجال البصريين ؛ من ثقات المحدثين . ( الجرح والتّعديل ٢ : ٢٢٢ ) .

برئت من الخوارج لست منهم من الغوزال منهم وابن بساب ومن قــوم إذا ذَكَرُوا عليّــاً يردّونَ السَّلامَ على السَّحـاب ولكنى أحبُّ بكلِّ قَلْبي وَأَعلَمُ أنَّ ذاكَ مِنَ الصَّواب

رسول الله والصديق حُبّاً به أرجو غداً حُسنَ الشواب(٢١)

وقد جعل بعض 1 العلماء من هذا الباب الحديث المروي في خلق آدم على صُورةِ الرّحمن . قالوا : وإنما قال رسول الله 2 مَرَالِلَّم : « خَلَقَ اللهُ آدمَ على صُورَته »(٢٥) والهاء راجعة إلى آدم ، فتوهم بعض السَّامعين أنَّها عائدة على الله سبحانه وتعالى ، فنقله على المعنى دون اللفظ ؛ وهذا الذي قالوه لا يلزم. وسنتكلم على هذا الحديث إذا انتَهينا 3 إلى موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى .

فهذه أمثلة من هذا النوع تنبّه على بقيّته إن شاء الله تعالى .

#### العلة الثالثة:

وهي الجهلَ بالإعراب ومعانى كلام العرب [٢٥ ب] ومجازاتها ، وذلك أن كثيراً من رواة الحديث قوم جُهّالً بلسان العَرب 4 لا يفرّقون بين

<sup>1.</sup> في ط: بعض من العلماء .

<sup>2.</sup> في ط: قال ﷺ.

<sup>3.</sup> في م ، ط : إذا أتينا .

<sup>4.</sup> في م ، ط : باللسان العربي .

<sup>(</sup>٢٤) الشعر في الكامل للبرّد ٣: ١٩١ - ١٩٢ ، والعقد لابن عبد ربه ٢: ٤٠٥ ، والبيتان ١ - ٢ في : الفرق بين الفرق : ١١٩ .

والغزال لقب واصل بن عطاء أحد متقدّمي المعتزلة .

وابن باب هو عمرو بن عبيد بن باب : أحد رؤوس المعتزلة ، وكان زاهداً ورعاً .

<sup>(</sup>٢٥) سبق تخريج الحديث.

المرفوع ، والمنصوب ، والخفوض ؛ ولعمري لو أن العرب وضعت لكل معنى لفظاً يؤدي عنه لا يلتبس بغيره لكان لهم عذر من ترك تعلم الإعراب ، ولم يكن لهم حاجة إليه في معرفة الخطأ من الصواب .

ولكن العرب قد تفرق بين المعنيين المتضادّين بالحركات فقط واللفظ واحد . ألا ترى أن الفاعل والمفعول ليس بينها أكثر من الرفع والنصب فربّا حدّث المحدّث بالحديث فرفع لفظة منه ينوي بها أنّها فاعلة ونصب أخرى ينوي بها أنّها مفعولة فنقل عنه السّامع ذلك الحديث فرفع ما نصب ونصب ما رفع جهلاً منه بما بين الأمرين فانعكس المعنى إلى ضدّ ما أراده المحدّث الأول .

ألا ترى أن قول ه عَلَيْكُم : « لا يُقتل قُرَشِيٌّ صَبْراً بَعْدَ اليوم »(٢٦) إذا جزمتَ اللام من ( يقتل ) كان له معنى ، وإذا رفعتَ كان له معنى آخر . ولو أن قارئاً قرأ :

﴿ هُوَ الأُوَّلُ والآخِرُ ﴾ (٢٧) ففتح الخاءَ لكان قد كفَر وأشركَ بالله 3 ، وإذا كسر الخاء آمن وَوَحَّد ، فليس بين الإيمان والكفر غير حركة .

<sup>1.</sup> في م ، ط : في ترك .

<sup>2.</sup> في ط: بهم.

<sup>3.</sup> في خ : بالله تعالى ،

<sup>(</sup>٢٦) في صحيح مسلم (٣: ١٤٠٩) من حديث عبد الله بن مطيع عن أبيه قبال : « سمعت رسول الله عن أبيه قبال : « سمعت رسول الله عليه عن أبيه قبال : « سمعت رسول الله عليه عن فتح مكة : لا يُقتل قرشي صبراً بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة » . وقتل الصبر هو أن يُمسك ( يُحبس ) شيء من ذوات الروح ثم يُرمى بشيء حتّى يموت !

<sup>(</sup>٢٧) سورة الحديد ٥٧ : ٣ . والآية : ﴿ هُو الأَوْلُ والآخِرُ والظَّاهِرُ والباَطِنُ وهو بكُلُّ شيءٍ عليم ﴾ .

ولذلك قالَ عَلَيْكَ عَلَى الله عَلَمُ الله امرأُ أَصْلَحَ مِنْ لِسانِه "(٢٨) . وقال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه : « تَعَلَّمُوا الفرائيضَ والسُّنَّةَ واللَّحنَ كَا تَتَعَلَّمُون القُرآنَ "(٢١) .

واللحن: اللغة، قال الشاعر (٣٠):

وما هاج هذا الشوق إلا حمامة تَبكَّتُ على خَضَراء سُمر قيودُها صدوحُ الضُّحى معروفة اللحن لم تَزلُ تقودُ الهوى من مُسْعد ويقودها

وكذلك قوله تعالى : ﴿ هُوَ الله الخالِقُ البارِئُ الْمُصَوِّرُ ﴾ (٢١) ليسَ بين الإيمان والكفرِ فيه غيرُ فتح الواو وكسرها . وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَيُلّ يَوْمَئِذَ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ (٢٢) .

ولو أنّ رجلين تقدَّما إلى حَكَم يدَّعي أحدُهما على صاحبه بثوب فقرِّره الحكَم على ذلك ، فإنه إنْ قال : ( ما أخذت له ثوب ) فَرفَع أقرَّ

٦. في ط : بالرفع ،

<sup>(</sup>٢٨) في الفتح الكبير ( للجلال السيوطي ) : « رحم الله امراً أصلح لسانسه » . ( انظره في ٢ : ١٣٢ ) وتخريجاته ثمة .

<sup>(</sup>٢٩) في سنن المدارمي ( ٢ : ٣٤١ ) في خبر أسنسده ، قسال عمر بن الخطساب : « تعلّموا الفرائض واللَّحن والسنن كما تعلّمون القرآن » .

وفي النهاية في غريب الحديث ( ٤ : ٢٤١ ) في حديث عر : « تعلّموا السنّة والفرائض واللحن كا تعلّمون القرآن » ، أي اللغة . وقال الزخشري ( الفائق في غريب الحديث ٢ : ٤٥٨ ) المعنى : تعلّموا الغريب واللحن لأن في ذلك علم غريب القرآن ، ومعانيه ومعاني الحديث والسنّة .

واللحن : اللغة والنحو ، واللحن أيضاً : الخطأ في الإعراب ، فهو من الأضداد .

<sup>(</sup>٣٠) البيتان لعلي بن عميرة في الأمالي ( لأبي عليّ البغدادي ) ١ : ٥ . وفيه : ( تغنّت على ... ) .

 <sup>(</sup>٢١) سورة الحشر ٥٩ : ٢٤ . الآية : ﴿ هُوَ اللهُ الحالِقُ ، البارِئُ المُصَوِّرُ لَـ الْأَسَاءُ الحَسْنى يَسَبَّحُ لَـ قَالَ السَّمَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣٢) سورة المرسلات ٧٧ : مواضع عدة منها .

بالثوب على نفسِه ، ولزمه إحضارُ ثوب ! وإن قال : ( ما أخذتُ له ثوباً ) ، فنصبَ لم يُقرّ بشيء ، ولزمته اليينُ إن لم تَقُم عليه به بيّنة .

وكذلك لو قال رجل لامرأته: (أنت طالق ان دخلت الدار) ، فإنه إن فتح الهمزة طلقت عليه في ذلك الوقت [٢٦] دون تأخير ، وإن كسر الهمزة لم تطلق عليه في ذلك الوقت ، وإنا تطلق عليه فيا يستقبل إن كان منها دخول في الدّار أ

ويروى أن الكسائي رحمه الله كُتب إليه : ( ما تقول في رجل قال (٢٢٠) :

فَإِنْ ترفُقِي يا هِندُ فَالرَّفْقُ أَينِ وَإِن تَخْرُقِي يا هندُ فَالخَرْقُ أَشْأَمُ فَإِنْ تَخْرُقُ يَا هندُ فَالخَرْقُ أَشْأَمُ فَأَنتِ طَلاقٌ والطَّلاقُ عزيةً ثلاثٌ ومَنْ يَخْرُقُ أَعَقُ وأَظْلَمُ ) ؟

فقال الكسائي رحمه الله :

( إن كان رَفع العزيمة ونصب الثّلاث فهي ثلاث تطليقات . وإن كان نصب العزيمة ورفّع الثلاث فهي واحدة . يريد أنه إذا رفع العزيمة ونصب الثلاث صار التقدير : فأنت طالق ثلاثا ، والطلاق عزيمة على التقديم والتأخير . وإذا نصب العزيمة ورفع الثلاث لم يَنُو ثلاث التقديم ، وصار التقدير : فأنت طلاق 2 . وتَمّ الكلام ؛ ثم قال : والطلاق في حال وصار التقدير : فأنت طلاق 2 . وتَمّ الكلام ؛ ثم قال : والطلاق في حال

<sup>1.</sup> في ط : الدار . وفي خ : للدار .

<sup>2.</sup> في خ وط: طالق.

<sup>(</sup>٣٣) انظر المغني ( ١ : ٥٤ ) . والخزانة ( ٢ : ٦٩ ، ٧٥ ) . وشرح شواهد المغني ( ١ : ١٦٨ ) وبعد هذين البيتين :

فَبِينِي بِهِــــا أَنْ كُنتِ غير رفيقــــة ومــا لامرئ بعــد الثّــلاث مُقـــــــتُمُ ! وهــا أبيات لم يُعرف قائلها .

عزيمة المطلق عليه ثلاث ، فلم يكن في هذا الكلام ما يدل على أن هذا المطلق عزم على الثلاث فيقض 1 عليه بواحدة .

وقد يكن أيضاً أن يَرفع الثلاث والعزيمة معاً ، فيكون التقدير: فأنت طالق ثلاث ، والطّلاق عزيمة ، فيلزم من ذلك ثلاث تطليقات ، والله أعلم ) .

## العلة الرابعة:

وهي التصحيف . وهذا أيضاً بابّ عظيمُ الفساد في الحديث جداً . وذلك أنَّ كثيراً من الحديثين لا يَضبطون الحروف ، ولكنّهم يُرسلونها إرسالاً غير مُقيَّدة ، ولا مثقّفة ، اتّكالاً على الحفظ ؛ فإذا غَفل الحديث عمّا كتب مدّة من زمانه ، ثم احتاج إلى قراءة ما كتب ، أو قرأه غيرُه فريّا رفع المنصوب ونصب المرفوع كا قلنا ، فانقلبت المعاني إلى أضدادها .

وربّا تصحّف له الحرف بحرف آخر لعدم الضّبط فيه فانعكس المعنى إلى نقيض المراد به . وذلك أن هذا الخطّ العربي شديد الاشتباه وربّا لم يكن بين المعنيين المتضادّين غير الحركة أو النقطة كقولهم : (مكرم) بكسر الراء إذا كان فاعلا ، و (مكرم) بفتح الراء إذا كان مفعولاً . ورجل الفرع بالفاء إذا كان تام الشعر ، وأقرع بالقاف : لا شعر في رأسه ! وفي الحديث : «كان رسول الله عَلَيْهِ أَفْرِع »(٢٤) .

<sup>1.</sup> في خ وط : يقضي .

<sup>(</sup>٣٤) النهاية ٢ : ٤٦٦ وفي حديث عمر : « قيل له : الفُرعان أفضل أم الصلعان ؟ فقال : الفرعان . قيل : فأنت أصلع . قال : كان رسول الله ﷺ أفرع » .

قال ابن الأثير : ( الفرعان : ج الأفرع ، وهو الوافي الشعر . وقيل : الذي لــه جُمَّــة . وكان النبي يَرْئِيَّةِ ذا جمة ) .

وقد جاءت من هذا الباب أشياء كثيرة طريفة عن المحدّثين ، نحو ما يروى عن يَزيد بن ٢٦٦ ب هارون (٢٥٠) : ( أنه روى : كنّا جُلوساً حول بشر بن معاوية ) وإنما هو حول سرير معاوية .

وكم روى عبىد الرزّاق (<sup>۲۱۱</sup> : ( يُقاتلون خور كرمان ) وإنما هو خوز بالزاي (<sup>۲۷)</sup> معجمة .

وكما صَحَّف شُعبةُ (٢٨) التِّلبِّ العَنبريِّ (٢٦) ، فرواه بثاء مثلثة مكسورة

<sup>1.</sup> في ط: أشياء ظريفة من .

<sup>2.</sup> في ط: بسر بن معاوية .

<sup>(</sup>٣٥) هو يزيد بن هارون الواسطي ( ١١٨ ـ ٢٠٦ ) ، السلمي ( مولى لهم ) ، قال فيه الإمام أحمد : كان حافظاً متقناً للحديث ، وقال فيه : ثقة ، صدوق في الحديث . وكان يزيد يقول : أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بإسنادها ، ولا فخر . ( ونقل الزركلي في الأعلام أن البلخي أشار إلى ( كتاب ) فيه أحاديثه رآه عبد الرحمن بن مهدي ووجد فيه غلطاً ) انتهى . انظر فيه تاريخ بغداد ١٤ : ٣٣٧ ، وتهذيب التهذيب ١١ : ٣٦٦ ، طبقات الحفاظ ١ : ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣٦) هو عبد الرزاق بن همّام الصّنعاني ( ١٢٦ ـ ٢١١ هـ ) من حفّاظ الحديث الثقات . من كتبه : ( المصنّف في الحديث ) وهو مطبوع .

<sup>(</sup> تهذيب التهذيب ٦ : ٢١٠ ، طبقات الحنابلة ١ : ١٥٢ ، وفيات الأعيان ٣ : ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٣٧) في معجم البلدان ( خوز ) : الخوز هم أهل خوزستان ونواحي الأهواز بين فارس والبصرة وواسط وجبال اللور المجاورة لأصبهان .

<sup>(</sup>٢٨) هو شعبة بن الحجاج العتكي الأزدي ( مولاهم ) ( ١٦٠ ـ ١٦٠ ) الواسطي ثم البصري ، من أئمة رجال الحديث حفظاً ودراية وتثبّناً . وهو أول من فتش في العراق عن أمر المحدّثين ، وجانّب ( أهمل ) الضعفاء والمتروكين .

<sup>(</sup> تاريخ بغداد ٩ : ٢٥٥ ، تهذيب التهذيب ٤ : ٣٣٨ ، حلية الأولياء ٧ : ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣٦) التلبّ العنبري: في كتاب الجرح والتعديل (٤: ٤٤٨): تلب بن ثعلبة ، عنبري ويقال: تميي ، لـه صحبة ، روى عنه ابنـه . وفي (شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف) للعسكري: ٣٩٦ أن في شعراء بني تميم : التلبّ العنبري . وقد أشار إلى ما وقع في اسمه من تصحيف .

والبيت للتلب العنبري نفسه ، صنعه ليستعدي به على رجل من قومه كان يُهاجيه ، وكان معاصراً لسيدنا عمر بن الخطاب. رضي الله عنه .

ولام ساكنة ، وإنما هو التِّلبِّ بالتاء ، معجمة ، باثنتين ، وكسر التاء واللام وتشديد الباء ، على وزن طمر . ويدلُّ عليه قول الشاعر (٤٠٠) :

إِنَّ التَّلِبُّ لَـهُ عِرسٌ عِـانِيَـةٌ كُأنَّ فسوتها في البيتِ إعْصارُ!

وروى بعضُهم : ( دخلتُ الجنَّـة فرأيتُ فيها حبائلَ اللُّؤلـوُ )(٢١) ولا وجه للحبائل ههنا لأن الحبائل عند العرب الشِّباكُ التي يُصادُ بها الوحوش ، واحدتها حبالة . ومن كلام العرب : ( خش ذؤالة بالحبالة )(٤٢١) . وإنما هو جَنابذ اللؤلؤ والجنابذ : جمع جنبذة وهي القبّة .

1. أي م ، ط: تصاد ،

<sup>(</sup>٤٠) العرس بكسر العين : الزوجة . وانظر في ( خوز ) النهاية في غريب الحديث ( ٢ : ٨٧ ) ، وفي ( التلب ) ، اللسان ( ٢ : . ( 777 \_ 770

<sup>(</sup>٤١) ورد الحديث بهذه الصيغة في صحيح البخاري ( ٢ : ٩٣ ) . وعبارته بنصّها : ( ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا تُرابها مسك ) . وفي مسند الإمام أحمد ( ٥ : ١٤٤ ) : جنابذ اللؤلؤ .

قال ابن الأثير ( النهاية ٢ : ٣٣٣ ) : ( وفي صفة الجنة : فإذا فيها حبائل اللؤلؤ . هكذا جاء في كتاب البخاري ، والمعروف جنابذ اللؤلؤ . قال : فإذا صحت الرواية فيكون أراد به مواضع مرتفعة كحبال الرمل كأنه جمع حبالة ، وحبالة : جمع حبل ، وهو جمع على غير قياس).

وانظر الفتح الكبير (٢: ١١٠).

<sup>(</sup>٤٢) المثل في فصل المقال : ٤٤٩ في باب تخويف الجبان وإجابته عند إيعاده . قال : إذا أرادوا أن يأمروا بالتبريق ( التخويف ) قيل : خشّ ... إلخ . ونقل الميداني في توجيه المعني رأيين : ١ ـ أن معنى المثل : توعَّدُ غيري فإني أعرفك !

٢ ـ أن المثل يقوله من يأمر بالتبريق والإيعاد .

وهذا النوعُ كثير جداً . وقد وضع فيه الدارقطني (٢٦) رحمه الله <sup>1</sup> كتــابــاً مشهوراً سمّاه ( تصحيف الحُفّاظ )(٤٤) .

ومن ظريف ما وقع منه في كتاب مسلم ومسنده الصحيح: (نحن يَوْمَ القِيامَةِ على كذا انظر) (من) وهذا شيء لا يتحصل له معنى وهكذا نجده في أكثر النسخ، وإنما هو: (نحن يوم القيامة على كوم) والكوم: جمع كومة، وهو المكان المشرف. فصحفه بعض النَّقلة، فكتب: نحن يوم القيامة على كذا؛ فقرأ مَنْ قرأ فلم يفهم ما هو، فكتب في طرّة يوم الكتاب: (انظر)؛ يأمر من قرأ [الكتاب] بالنَّظرِ فيه [وينبهه عليه] من وجده ثالث فظنه أنه من الكتاب، فألحقه بمتنه!

## العلَّةُ الخامسة:

وهي إسقاط شيء من الحديث لا يتم المعنى إلا به وهذا النوع أيضاً قد

<sup>1. (</sup> رحمه الله ) زيادة من م ، ط .

<sup>2.</sup> في ط: في كثير من .

<sup>3.</sup> في م ، ط ؛ يأمر قارئ الكتاب .

<sup>4.</sup> ما بين معقوفتين من م ، ط .

<sup>(</sup>٤٣) الدارقطني : علي بن عمر ( ٣٠٦ ـ ٣٨٥ هـ ) إمام أهل عصره في علم الحديث . وله كتب في الحديث والرجال .

<sup>(</sup>٤٤) وانظر مثلاً ما كتبه عمد بن إسماعيل الصنعاني في توضيح الأفكار (٢: ٤١٩) في مسألة التصحيف . ونبه إلى كتاب الدارقطني في التصحيف .

<sup>(</sup>٤٥) هذه قطعة من حديث جابر في مسند الإمام أحمد (٣١ : ٣٤٥) وفيه : « ... عن أبي الزبير أنه سأل جابراً عن الورود قال : سمعت رسول الله على يقول : نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس فيدعى بالأمم ... إلخ الحديث » .

وانظر مختصر صحيح مسلم ( ١ : ٣٢ ) . وفي النهاية في غريب الحديث ( ٤ : ٢١١ ) : « يجيء ( وفي نسخة ) : نجيء يوم القيامة على كوم فوق الناس » .

وردت منه أشياء كثيرة في الحديث كنحو ما رواه قوم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن ليلة الجن فقال: ( ما شَهِدَها منّا أَحَدٌ ) (دُنُا) . ورُوي عنه من طريق آخر: ( أنه رأى قوماً من الزُّطِّ (كُلُا) فقال: هؤلاء أشبه مَنْ رأيت بالجنّ ليلة الجن ) ، فهذا الحديث يدل على أنّه شَهِدها ، والأول يدل على أنه لم يشهدها ، فالحديثان كا ترى متعارضان . وإنما أوجب التّعارض بينها أنّ الذي روى الحديث الأول أسقط منه كلمة رواها غيره ، وإنّا الحديث : ( ما شهدها مِنّا أحد غيرى ) .

# العلَّة السادسة:

وهي أن ينقل المحدّث الحديث ، ويَغْفل عن نقل [٢٧] السّبب الموجب له ، فيعرض من ذلك إشكالٌ في الحديث ، أو معارضة لحديث آخر ، كنحو ما رواه قوم من : « أنَّ النبيَّ عَيِّكِيَّ أَتِي بالعُرَنِيَّيْنِ (٢٨) الذين ارتَدُّوا عن الإسلام وأغاروا على لقاح النبيّ فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسَمُل عيونهم وتركوا بالحَرَّة يستسقون فلا يُسقون ، حتى ماتوا » .

<sup>1.</sup> رضي الله عنه ، من م ، ط .

<sup>2.</sup> في ن: وهو.

<sup>3 ،</sup> في م : وسمر .

<sup>(</sup>٤٦) أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود . انظر صحيح مسلم بشرح النووي ٤ : ١٦٨ وتحقيق عبد الباقي : ٣٣٢ . وفي ( مسلم ) : ( أن علقمة سأل ابن مسعود هل شهد أحد منكم مع رسول الله عَلَيْهِ ليلة الجن ؟ قال : لا ... الحديث ) .

وفي الترمذي : ( عن علقمة بن مسعود أنه كان مع النبي عَلِينَ ليلة الجن ... الحديث ) .

<sup>(</sup>٤٧) في القاموس ( زط ) الزَّط : جيلٌ من الهند ، معرَّب جتَّ .

<sup>(</sup>٤٨) في السيرة ٤ ( ط عبد الحميد ) : ٣١٨ ـ ٣١٩ سرية كرز بن جابر لقتل البجليين الذين قتلوا يساراً . وانظر القرطبي ٦ : ١٤٧ ـ ١٤٨ ففيه تفصيل واف .

وقد وردت عند الروايسات من طرق شتّى : « أند نهى عن المثلة »(٤٩) . وإنما عرض هذا التعارض من أجل أنّ الذي روى الحديث الأوّل أغفل نَقْلَ سببه الذي أوجبه . ورواه غيره فقال : إنّا فعل بهم ذلك لأنهم مَثّلُوا براعيه فجزاهم بمثل فعلهم . ومن الفقهاء مَنْ يرى أن هذا كان في أول الإسلام قبل أن تنزل الحدود ثم نسخ .

وقد ذهب بعض العلماء في قول ه مَيْلِيَّةٍ : « إنّ الله خلق آدم على صورته » (٥٠) إلى أنَّهُ مما أغفل الناقل ذكر السبب الذي قاله من أجله .

ورَوَوْا : أَن النبي عَلِيْتُ مَرَّ برجل لم يلطمُ وجه عبده وهو يقول : ( قَبَّح الله وجهك ووجه مَنْ أشبهك ). فقال النبي عَلِيْتُ : « إذا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ فليتّق الوجُه ؛ فإنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلى صُورَتِه » (٥١) .

قالوا : فالهاء إنّا تعودُ على العَبد . فلما رَوَى الرَّاوي الحديثَ وأغفل رواية السَّبب أوْهَم ظاهِرُه أنّها تعودُ على اللهِ سَبحانه وتعالى ؛ تَعالى اللهُ عَن ذلكَ عُلوّاً كبيراً \* .

<sup>1.</sup> في م: برعائه فجازاهم،

<sup>2.</sup> في ط: برجل وهو .

<sup>3.</sup> العبارة الأخيرة من م ، ط .

<sup>(</sup>٤٩) عن عمران بن الحصين قال : « ما خطبنا رسول الله عَلَيْثُةِ إِلاَّ أَمَرَنا فيها بالصَّدَقَةِ وَبَهانا عن المُثْلَةِ » الدارمي ١ : ٣٩٠ . وعن أبي سعيد الخدري قال : « نهى رسول الله عَلِيْتُهِ أن يمثل بالبهائم » ابن ماجه : ١٠٦٣ . وعن أنس بن مالك قال : « نهى رسول الله عَلِيْتُهُ عن صبر البهائم » ابن ماجه : ١٠٦٣ .

<sup>(</sup>٥١،٥٠) في الحديث : أخرج الدارمي من حديث عبد الرحمن بن عائش : سمعت رسول الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

قولِهِمْ ، وأُعلَمَنا أَنَّ الله تعالى خلقَهُ وخلقَ جميعَ أفعالِهِ . فهذا ما في الهاءِ من القول إذا كانت عائدةً على آدمَ ﷺ .

وإذا كانت عائدةً على الله تعالى كانت إضافة صورة آدم إليه على وجه التشريف والتّنويه والتخصيص ، لا على معنى آخر بما يسبق إلى الوهم من معاني الإضافة 2 ، فيكون كقولهم في الكعبة إنها بيت الله وقد علمنا أن البيوت كلها لله عَر وجل ، وكقوله 3 : ﴿ وعبادُ الرّحمنِ الذينَ يَمْشُونَ على الأرضِ هَوْناً ﴾ (٥٠٠) وقد علمنا أن جميع البشر من مؤمن وكافر عباده . وإنّا خصصه بالإضافة إلى الله تعالى دون غيره ؛ لأن الله تعالى شرفه بما لم يشرّف به غيره . وذلك أنه عز وجل شرّف الحيوان على الجماد ، وشرّف يشرّف به غيره . وذلك أنه عز وجل شرّف الحيوان على الجماد ، وشرّف الإنسان على جميع الحيوان . وشرّف الأنبياء ـ عليهم السلام ـ على جميع نوع الإنسان ، وشرّف آدم على جميع بنيه بأنْ خلقه دفعة من غير ذكر ولا أنش 5 ، ودون أن ينتقل من النّطفة إلى العلقة ، ومن العلقة إلى المضغة وسائر أحوال الإنسان التي يتصرّف فيها إلى حين كاله . ونسبَ خلقه إلى نفسيه دون سائر البشر فقال : ﴿ لما خَلَقْتُ بِيَدِي ﴾ (٥٠) ، ﴿ ونفخْتُ فيه فيه دون سائر البشر فقال : ﴿ لما خَلَقْتُ بِيَدِي ﴾ (٥٠) ، ﴿ ونفخْتُ فيه فيه دون سائر البشر فقال : ﴿ لما خَلَقْتُ بِيَدِي ﴾ (٥٠) ، ﴿ ونفخْتُ فيه فيه ون سائر البشر فقال : ﴿ لما خَلَقْتُ بِيَدِي ﴾ (١٥) ، ﴿ ونفخْتُ فيه فيه ون سائر البشر فقال : ﴿ لما خَلَقْتُ بِيَدِي ﴾ (١٥) ، ﴿ ونفخْتُ فيه فيه ون سائر البشر فقال : ﴿ لما خَلَقْتُ بِيَدِي ﴾ (١٥) ، ﴿ ونفخْتُ فيه فيه المناد في المناد في المناد فيه المناد في المناد أله المناد أله المناد أله المناد في المناد أله أله المناد أله ا

<sup>1.</sup> في م ، ط : راجعة .

<sup>2.</sup> في م ، ط : الإضافات .

<sup>3.</sup> في ط: وكقوله تعالى .

 <sup>4.</sup> في ط: سائر الحيوانات .

<sup>5.</sup> في ط: ذكر وأنثى .

<sup>(</sup>٥٣) سورة الفرقان ٢٥ : ٦٣ . والآية : ﴿ وَعِبادُ الرَّحَنِ اللَّذِينِ يَمُشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَـوُنـاً وَإِذَا خاطَبَهم الجاهِلون قالوا سَلاماً ﴾ .

<sup>(</sup>٥٤) سورة ص ٣٨ : ٧٥ . الآية : ﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنْفَكُ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بَيَدَيٌّ ، أَسْتَكُبْرُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ العالِينِ ﴾ .

من رُوحي ﴾ (٥٥) . وأسجد له ملائكته ، ولم يأمرهم بالسَّجود لغيره . فَنَبَّهَنا عليه السلام بإضافة صورته إلى الله تعالى على هذه المنزلة التي تَفرَّد بها دون غيره . ويدلُّ على صحّة هذا التأويل قوله 2 : ﴿ ونفختُ فيه من رُوحي ﴾ ، وقوله : ﴿ ولا أعلَمُ ما في نَفْسِكَ ﴾ (٢٥) ، [٢٨] وقوله : ﴿ لما خلقتُ بِيَدي ﴾ فكما لا تدل إضافة هذه الأشياء إليه 3 على أنّ له أن له نفساً وروحاً ويدين فكذلك إضافة الصورة إليه لا تدل على أن له صورة . وقد يجوز في إضافة الصورة إلى الله تعالى وجة فيه غُموض ودقة ، وذلك أن العرب تستعمل الصورة على وجهين :

أحدهما: الصورة التي هي شكل مخطط محدود بالجِهاتِ الستُه، كقولك: صورةً زيدِ وصورةً عمرو.

والشاني: يريدون به صفة الشيء الذي لا شكل له عس ولا تخطيط ولا جهات محدودة كقولك: ما صورة أمرك وكيف كانت صورة قصتك ؟ يريدون بذلك الصفة. فقد يجوز أن يكون معنى خلق آدم على صورته أي على صفته فيكون مصروفاً إلى المعنى الثاني الذي لا تحديد فيه

<sup>1.</sup> في ط: ويدلك .

<sup>2.</sup> في ط: قوله تعالى .

<sup>3. (</sup> إليه ) نقصت من م .

<sup>4.</sup> كلمة (الست) لم ترد في م، ط.

<sup>5 .</sup> في ط : فيه .

<sup>(</sup>٥٥) سورة ص ٣٨ : ٧٧ . الآية : ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فَيهِ مِنْ رُوحِي فَقَمُوا لَهُ ساجدينَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٥٦) سورة المائدة ٥ : ١١٦ . الآية : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عَيسَى الْبُنَ مَرْيَمَ النَّتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَمْ يَنْ دُونِ اللهِ ، قَالَ سُبْحانَـكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ، إِنْ كُنْتُ قَلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ، تَعْلَمُ مَا فِي نفسي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نفسيكَ ، إِنَّكَ أَنت عَلاَمُ الغَيوب ﴾ .

فإن قلت : ما مَعنى أهذه الصفة ؟ وكيف تلخيصُ القول فيها ؟ فالجواب أن معنى ذلك أن الله تعالى جعله خليفةً في أرضه ، وجعل له عقلاً يعلم به ويفكّر ويسوس ويدبّر ويأمر وينهي ، وسُلِّطَ على جميع ما في البر والبحر وسخّر له ما في السموات والأرض .

وقد قال في نحو هذا بعض المُحْدَثين يمدح بعض خلفاء بني أمية (٥٧):

أمره من أمر من ملك\_\_\_\_ه فإذا ما شاء عافي وابتلي

فيكون معنى قولنا في آدم على الله على على الله تعالى كمعنى تشبيها ولا تعديداً . وهذه التأويلات كلها لا تقتضي تشبيها ولا تحديداً .

فإن قلت : كيف تصنع بالحديث المرويّ عنه عَلَيْكَم عنه رأيت ربّي في أحسن صورة » وهذا لا يُمكنك فيه شيء من التأويل المتقدّم ، ولا يصح لك حمله عليه ؟! فالجواب : أنّ هذا الحديث ورَد بلفظ مشترك يحتمل معنىن :

أحدهما: أن يكون قوله في أحسن صورة راجعاً إلى الرّائي لا إلى المرئي فيكون معناه: رأيت ربّي وأنا في أحسن صورة.

والثاني : أن يكون قوله : « في أحسن صورة » راجعاً إلى المرئي ،

<sup>1.</sup> في م : فنا .

<sup>2.</sup> في ن: ( وسُلط ) بالبناء لقبي الفاعل. وفي م، ط: وسلطه.

<sup>3. (</sup> تعالى كعنى ) لم ترد في ن .

<sup>(</sup>٥٧) لم أقف عليه .

وهو الله تعالى ، فيكون معناه : رأيتُ ربّي على أحسن صفة . فتكون الصورة بعنى الصفة التي لا توجبُ تحديداً كا ذكرنا . وهذا في العربية كقولك : ( رأيتُ زيداً في الدار ) فيجوز أن يكون قولك : ( في الدار ) لك : [٢٨ ب] كأنّك قلت : ( رأيت زيداً وأنا في الدار ) . ويجوز أن يكون المعنى : ( رأيت زيداً وهو في الدار ) وعلى هذا تقول : ( رأيت زيداً واعلى ألما الشاعر ( رأيت زيداً واكبين ) . قال الشاعر ( ما الشاعر ( ما الشاعر ( ما الشاعر ( ما الله على ) ) ، ( ولقيت زيداً راكبين ) . قال الشاعر ( ما الشاعر ( ما الله على ) .

فإذا<sup>2</sup> لقيتك خاليين لتعلمن أيّي وأيّك فارس الأحزاب

فإذا كانَ التَّقدير : « رأيتُ ربّي وأنا في أحسنِ صورةٍ » كان معناه : أنّ الله تعالى حَسَّن صورته ونقله إلى هيئة قلا يكنه معها رؤيته إذْ كان البشرُ لا تُمكنهم ورؤية الله تعالى على الصَّورة التي هُمُ عليها ، حتّى يُنقلوا إلى صُورَة وأخرى غير صورهم . ألا تَرى أنّ المؤمنينَ يرون الله تعالى على الصَّورةِ التي هم عليها في الآخرة ، ولا يرونـة في الدَّنيا لأن الله على الصَّورةِ التي هم عليها

<sup>1.</sup> في ط: عز وجل.

<sup>2 .</sup> في م ، ط : فلئن .

<sup>3 .</sup> أي م ، ط : صفة .

<sup>4.</sup> في م ، ط : لا يُعكنهم .

<sup>5 .</sup> في ط : صور .

زاد من ن : « على الصورة التي هم عليها » .

<sup>(</sup>٥٨) البيت مجهول القائل . ويرد في بعض كتب النحو شاهداً في باب الحال . وهو مثال على الحال حين تكون من الفاعل ومن المفعول معاً . والشاهد في قوله : ( خاليين ) . وهو من شواهد باب الإضافة أيضاً ( أبي وأيك ) .

وهو في العيني على هامش الخزانة ٣: ٤٢٢ ، والدرر اللوامع ٢: ٦٢ ، والأشموني ٢: ٣١٧ . وعجز البيت في همع الهوامع ٢: ٥١ .

تعالى ؛ ينقلهم عن صفاتهم إلى صفات أخرى أعلى وأشرف . فعجّل الله تعالى لنبيّه على الله تعلى وأشرف . فعجّل الله تعالى لنبيّه على الله الكرامة قبل يوم القيامة خصوصاً دون البشر ، حتى رآه وشاهده . والله يُؤتي فضله من يشاء ، ويختص بكرامته مَن يُريد لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون أ .

وإذا كان ذلك راجعاً إلى الله تعالى كان معناه: أنّه رأى ربّه على أحسن ما عوّده من إنعام وإحسان وإكرام وامتنان . كا تقول للرجل : كيف كانت صورة أمرك عند لقاء الملك ؟ فيقول : خير صورة ! أعطاني ، وأنعم عليّ ، وأدناني من محل كرامته ، وأحسن إليّ .

فهذان تأويلان صحيحان خارجان على أساليب كلام العَرب دون تكلُّف ولا خروج من مُستعمل إلى تعسّف 3 .

وقد جاء في بعض الحديث ؛ أنها كانت رؤية في المنام أن فإذا كان الأمر كذلك كان التأويل واضحاً لأنه لا يُنكر أوية الله تعالى في المنام أن .

ورواه بعضهم : « رأيتُ ربّي » بكسر الباء ، وقالوا : هو غلام كان لعثمان رآه في النوم . ورواه آخرون : « رأيتُ رئيي » . والرّئيُ ما يتراءى

<sup>1.</sup> في ن: من يشاء . ونقصت بقية العبارة .

<sup>.</sup> 2. ( للرجل ) ناقصة من ط.

<sup>3.</sup> في ط: متعسف.

<sup>4.</sup> في ط: الأحاديث.

أي م ، ط : النوم .

<sup>6.</sup> في م: لا تنكر.

<sup>7.</sup> زاد هنا في م ، ط : وبالله التوفيق .

للإنسان من مَلَكٍ أو شيطان . أراد بذلك أنه رأى جبريل عليها السلام . وبالله التوفيق ، لا ربَّ غيره أ

#### العلّة السابعة:

وهي أن يسمع المحدث بعض الحديث ويفوته سماع بعضه كنحو ما رُوي من : أنَّ عائشة رضي الله عنها أخبرت أنَّ أبا هريرة حدَّث أن رسول الله عنها أخبرت أنَّ أبا هريرة حدَّث أن رسول الله عنها أخبرت أنَّ أبا هريرة حدَّث أن رسول الله على على الشوم ففي ثلاث : الدار والمرأة والفرس » . وهذا الحديث معارض لقوله [٢٩] على الله عنه ولا عَدُوى ولا هامة ولا صَفَر ولا غُول » (١٠) وقد رُويت عنه في أحاديث كثيرة : « أنه عَلَيْلِهُ نهى عن التطيَّر ، فغضبت عائشة رضي الله عنها وقالت : والله ما قال هذا رسول الله عنها وقالت : والله ما قال هذا رسول ففي ثلاث : الدار والمرأة والفرس . فدخل أبو هريرة فسمع آخر الحديث ؛

العبارة جميعاً من (ن) فقط.

<sup>2.</sup> في ط: في أحاديث عنه كثيرة.

<sup>3. (</sup>آخر) نقصت من ط،

<sup>(</sup>٥٩) في سنن الترمذي ٤ : ٢٠٨ باب ما جاء في الشؤم ، عن ابن عمر رضي الله عنها : « الشؤم في ثلاثة : المرأة والمسكن والدّابة » . وفي الباب عن سهل بن سعد وعائشة وأنس رضي الله عنهم : « إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن » .

وقـد روى حكيم بن معـاويـة ، قـال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لا شؤم . وقـد يكون اليّمن في الدار والمرأة والفرس » .

وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها: « إن الشؤم في ثلاثة : في الفرس والمرأة والدار » . وفي مختصر صحيح مسلم عن ابن عمر : « إن يك من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار » . وانظر كشف الخفاء ٢ : ١٢ .

<sup>(</sup>٦٠) في صحيح مسلم : ١٧٤٢ عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) : « لا عدوى ولا صفر ولا هامة » . وفي حديث جابر ( ١٧٤٤ ) : « لا عدوى ولا طيرة ولا غول » . وانظر مختصر صحيح مسلم ٢ : ١٥١ ـ ١٥٢ .

ولم يسمع أوله ». وهذا غير مُنكر أن يعرضَ لأن النبيَّ عَلَيْلَةٍ كان يـذكر في مَجالسِه الأخبارَ حكايـة ويتكلّم بما لا يريـد بـه نهيـاً ولا أمراً ، ولا أن يجعله أصلاً في دينه وشيئاً يُستَنُّ بـه . وذلك معلومٌ من فعله ، ومشهورٌ من قوله .

#### العلة الثامنة:

وهي نقال الحديث من الصّحف ون لقاء الشّاوخ والسّماع من الأُمّة . وهذا بابّ أيضاً عظيم البليّة والضرر في الدين ، فإن كثيراً من الناس يتسامحون فيه جِداً وأكثرهم إنّا يعوّل على إجازة الشيخ له دون لقائه والضبط عليه . ثم يأخذ بعد ذلك علمه من الصّحف المسوّدة والكتب التي لا يعلم صحيحها من سقيها ، وربّا كانت مخالفة لرواية شيخه ؛ فيصحّف الحروف ويبدّل الألفاظ ، وينسب جميع ذلك إلى شيخه ظالماً له . وقد صار علم أكثر النّاس في زَمننا هذا على هذه الصفة : ليس بأيديهم من العلم إلا أسماء الكتب الكتب

وإنما ذكرت لك هذه العلل العارضة للحديث لأنها أصول لنقاد الحديث المتبلين بمعرفة صحيحِه من سقيه . فإذا ورد عليهم حديث بشع المسموع أو مخالف للمشهور نظروا أوّلاً في سنده فإن وجدوا في نقلته

<sup>1.</sup> في ط: مجلسه ،

<sup>2.</sup> في م ، ط : أمراً ولا نهياً .

<sup>3.</sup> في ط: المصحف ، [قلت: ومن معاني المبحف الكتاب مطلقاً].

<sup>.</sup> 4. (أيضاً) لم ترد في ط.

<sup>5.</sup> في ن: أيضاً بدلاً من إنّا .

<sup>6.</sup> في م : صحتها من سقمها .

<sup>7.</sup> في ط: زماننا هذا .

<sup>8.</sup> في م ، ط: غير أسماء الكتب.

[ ورُواته ] رجلاً مُتهاً ببعض تلك الوجوه التي ذكرتها لك استرابوا به ولم يجعلوه أصلاً يعوّل عليه وإن وجدوا رجاله الناقلين له ثقات مشهورين بالعدالة ، معروفين بالفقه والأمانة ، رجعوا إلى التأويل والنَّظر ؛ فإن وجدوا له تأويلاً يحمل عليه قبِلُوه ولم يُنكروه ، وإن لم يجدوا له تأويلاً إلاّ على استكراه شديد نسبوه إلى غَلط وقع فيه من بعض تلك الوجوه المتقدّمة الذكر .

فهذه  $^{3}$  جملة القول في هذا الباب . وبالله التوفيق  $^{4}$  . والله أعلم .

**☆ ☆ ☆** 

٦. في ط: ذكرناها .

<sup>.</sup> 2. ( يعنن ) لم ترد في م ٠

<sup>3.</sup> في م : فهذا ،

<sup>4.</sup> لم ترد هذه العبارة في ط ٠

# الباب السادس في الخلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس

[٢٩ ب] هذا النوع إنّا يكون فيا يعدم فيه وجود نصٌّ من قرآن أو حديث ، فيفرغُ الفقيه عند ذلك إلى استعال القياس والنظر ، كا قال الشاعر(١):

إذا أعيى الفقيمة وجمود نص تعلّق لا محالة بالقياس! والخلاف العارض من هذا الباب نوعان:

أحدهما: الخلاف الواقع بين المنكرين للاجتهاد والقياس (٢)، والمثبتين له 3.

والنوع الثاني: خلاف يعرض بين أصحاب القياس في قياسهم كاختىلاف المالكيّين والشافعيّين والحنفيّين من فتعرض من ذلك أنواع من الخلاف عظية وهذا الباب أشهر من أن نطيل.



<sup>1.</sup> في م : من هذا الموضع . وفي ط : من هذا النوع .

<sup>2.</sup> في ن: من الاجتهاد.

<sup>3.</sup> في ط: لميا.

 <sup>4.</sup> في م ، ط : المالكية ، والشافعية ، والحنفية .

١) لم أقف على قائله .

 <sup>(</sup>٢) أشهر الذين أنكروا القياس أصحاب المذهب الظاهري ، وأتباعه ، وفي رأس المؤلفين على هذا المذهب الإمام ابن حزم الظاهري .

انظر رسالته : ( ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل ) ومقدمة أستاذنا سعيد الأفغاني له .

# الباب السابع في الخلاف العارض من قبل النسخ

الخلاف العارض من هذا النوع يتنوّع أولاً نوعين :

أحدهما: خلاف عارض أنه بين مَنْ أنكر النسخ وبين مَنْ أثبته (١). وإثباتُه هو الصحيح ، وجميع أهل السنّة مُثبتون له . وإنما خالف في ذلك مَنْ لا يُلتفت إلى خلافه لأنه بمنزلة دفع الضرورات وإنكار العَيان .

والنوع الثاني : خلاف عارض بين القائلين بالنَّسخ . وهذا النوع الثاني ينقسم ثلاثة أقسام :

أحدها: اختلافهم في الأخبار هل يجوز فيها النَّسخ كا يجوز في الأمر والنهي أم لا .

والثاني : اختلافهم 2 : هل يجوز أن تنسخ السنّة القرآن أم لا ؟

والثالث : اختلافهم في أشياء من القرآن والحديث . فذهب وبعضهم إلى أنها لَمْ تُنسخ .



<sup>1.</sup> في م، ط: يعرض.

<sup>2.</sup> في ط: في هل.

<sup>3.</sup> في م ، ط : فذهب .

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً كتاب الدكتور أبو زيد عن ( النسخ في القرآن الكريم ) جزآن .

# البَابُ الثَّامنُ في الخيلاف العارض مِن قبَل الإباحة

هذا النوع من الخلاف يعرض من قبل أشياء وَسَّعَ الله تعالى فيها على عباده وأباحها لهم على لسان نبيّه على كاختلاف الناس في الأذان والتكبير على الجنائز، وتكبير التشريق، ووجوه القراءات السّبع ونحو ذلك.

فهذه أسباب الخلاف الواقع بين الأمّة قد نبّهت عليها وأرشدت قارئي كتابي هذا إليها .

وهذا الكتاب وإن كان صغير الجرم يسير الحجم فإن فيه تنبيها على [ $^{7}$ ] أشياء جليلة يحسن مسمعها  $^{8}$ ، ويحلو من نفس الذي موقعها وأنا أستغفر الله من زلل إن كان عَرض ، وأسأله عوناً على ما به تُعبّد وفرض .

وصلّى الله على محمّد وعلى آله وسلّم أفضلَ التَّسليم . كمل بحمد الله وحسن عونه (١)

<sup>1.</sup> في ط: أوسع ،

<sup>2.</sup> في م ، ط : تنبيهات .

<sup>3.</sup> أن ط: سمعها،

<sup>4.</sup> في ط: مراقبتها ،

<sup>5.</sup> في م ، ط : ما تعبد به .

 <sup>(</sup>١) عبارة الختام في م: ( وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله [ وصحبه ] وسلم تسليماً إلى يوم
 الدين . والحمد لله رب العالمين ) .

وكلمة [ صحبه ] من : ط .

## ١ ـ مسرد الآيات

### سورة البقرة (٢)

| الصفحة | رقيها | الآية                                                   |
|--------|-------|---------------------------------------------------------|
| 171    | Y     | ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة       |
| 10.    | ۲۱    | وعلم آدم الأساء كلها                                    |
| ٨٣     | 11    | فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين            |
| 187    | 111   | كل له قانتون                                            |
| 1.1    | 177   | فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون                              |
| ٤٩     | 170   | وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا                      |
|        |       | ياأيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من |
| rr     | ۱۸۳   | قبلكم لملكم تتقون                                       |
| 118    | 7.8.1 | وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان |
| 111    | 711   | يسألونك عن الخر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس  |
| ٤٠     | AYY   | ثلاثة قروء                                              |
| 48     | 777   | والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين                    |
| ٥٥     | 777   | لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده                  |
| 101    | 777   | ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره                |
| 189    | 707   | لاإكراه في الدين                                        |
| ٤٥     | 777   | فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت                           |
| 14.    | 777   | أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى                     |
| 95     | 7,7   | ولايضار كاتب ولاشهيد                                    |

| الصفحة  | رقمها | الآية                                                               |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------|
|         |       | وإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بــه الله فيغفر لمن يشــاء   |
| 127     | 3 8 7 | ويعذب من يشاء                                                       |
|         |       | سورة آل عمران (٣)                                                   |
| 127     | ۱۷۳   | الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم                   |
|         |       | سورة النساء (٤)                                                     |
| 711_531 | ١     | ياأيها الناس اتقوا ربكم                                             |
|         |       | واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم          |
|         |       | فإن شهدوا فـأمسكوهن في البيوت حتى يتوفـاهن الموت أو يجعل            |
| 110     | ١٤    | الله لهن سبيلاً                                                     |
|         |       | حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخمالاتكم وبنمات        |
|         |       | الأخ وبنــات الأخت وأمهـــاتكم الـــلاتي أرضعنكم وأخـــواتكم من     |
|         |       | الرضاعة وأمهات نسائكم وربـائبكم اللاتي في حجوركم من نسـائكم         |
|         |       | اللاتي دخلتم بهن فــإن لم تكــونــوا دخلتم بهن فـــلا جنـــاح عليكم |
|         |       | وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا          |
| 11-71-  | 77    | ماقد سلف إن الله كان غفوراً رحياً                                   |
| 75      |       |                                                                     |
| 107     | 7٤    | فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة                            |
| 108     | 70    | فانكحوهن بإذن أهلهن                                                 |
| 10.     | 117   | وعلمك مالم تكن تعلم                                                 |
|         |       | ومايتلي عليكم في الكتاب في يتامي النساء اللاتي لاتؤتونهن            |
| ٥٥      | 177   | ماكتب لهن وترغبون أن تنكحوهن                                        |
| 118     | ١٣٥   | ياأيها الذين آمنوا آمِنوا بالله ورسوله                              |
| 177-171 | 100   | بل طبع الله عليها بكفرهم                                            |
| 77      | 104   | مالهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً                     |
|         |       | ٧.٤                                                                 |

| الصفحة  | رقها  | الآية                                                         |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------|
| м       | 37/   | وأنزلنا إليكم نورأ مبينأ                                      |
|         |       | سورة المائدة (٥)                                              |
| 70      | 77    | من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل                              |
|         |       | إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسولـه ويسعون في الأرض فسـاداً  |
| £Å      | 77    | أن يقتلوا أو يصلبوا                                           |
| 11      | ٥٢    | فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده                       |
|         |       | ياأيها الذين آمنوا إنما الخر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من |
|         |       | عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريـد الشيطـان أن    |
|         |       | يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخر والميسر ويصدكم عن ذكر     |
| 7//     | 41.40 | الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون                               |
| ۱۸۳     | 111   | ولا أعلم ما في نفسك ُ                                         |
|         |       | سورة الأنعام (٦)                                              |
| 171_171 | 70    | ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين           |
| 17X _   |       |                                                               |
| 118     | ٤١    | بل إياه تدعون فيكشف ماتدعون إليه إن شاء                       |
|         |       | وماتسقط من ورقمة إلا يعلمهما ولاحبمة في ظلمات الأرض           |
| 188     | ٥٩    | ولارطب ولايابس إلا في كتاب مبين                               |
| 150     | ٧٢    | عالم الغيب والشهادة                                           |
| ለ٦      | 97    | ومن قال سأنزل مثل ماأنزل الله                                 |
| 140     | ١٢٢   | أو من كان ميتاً فأحييناه                                      |
|         |       | سورة الأعراف (٧)                                              |
|         |       | يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً ولباس   |
| ٨٠      | 77    | التقوى                                                        |

| الصفحة | رقبها   | الآية                                                                 |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 7//    | 77      | قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن والإثم                      |
| 117    | ٨٠      | أتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالمين                         |
| \\\\\  | 40      | حتى عفوا                                                              |
| 17.    | ١٥٦     | قال عذابي أصيب به من أساء                                             |
| 17.    | 171     | ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس                                |
|        |         | سورة الأنفال (٨)                                                      |
| 170    | 37      | ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم          |
|        |         | سورة التوبة (٩)                                                       |
| 189    | ٧٣      | جاهد الكفار والمنافقين                                                |
|        |         | سورة يونس (١٠)                                                        |
| ٩.٨    | 11      | ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً                              |
|        |         | سورة هود (۱۱)                                                         |
|        |         | وأن استغفروا ربكم ثم توبـوا إليـه يمتعكم متـاعـاً حـــنــاً إلى أجــل |
| 171    | ٣       | هسبئ                                                                  |
| 1.0    | ٨٧      | إنك لأنت الحليم الرشيد                                                |
| 77     | 114_111 | ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم                       |
|        |         | سورة يوسف (١٢)                                                        |
|        |         | نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن                |
| 111    | ٣       | كنت من قبله لمن الغافلين                                              |
| 172    | 72      | ولقد همّت به وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربه                           |
| 14.    | 90      | تالله إنك لفي ضلالك القديم                                            |
|        |         | _ ٢٠٦ _                                                               |

| الصفحة | رقها       | الآية                                                             |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|        |            | سورة الرعد (١٣)·                                                  |
|        |            | ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو        |
| 184    | 10         | والأصال                                                           |
|        |            | سورة إبراهيم (١٤)                                                 |
| ٧١     | ٤          | وماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه                                  |
| YA     | ٤٦         | وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال                                    |
|        |            | سورة الحجر (١٥)                                                   |
| T-1    | ۲          | ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ٠                            |
| YY     | ٤٧         | ونزعنا مافي صدورهم من غلٍ إخواناً على سرر متقابلين                |
|        |            | سورة النحل (١٦)                                                   |
| ۷۲-۷۵  | ۲۲         | فأتى الله بنيانهم من القواعد                                      |
|        |            | وأقسموا بالله جهـد أيمـانهم لايبعث الله من يموت بلى وعـداً عليــه |
|        |            | حقاً ولكن أكثر النـاس لا يعلمون ، ليبين لهم الـذي يختلفون فيــه   |
| 77     | 77_F7      | وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين                              |
| 171    | 11         | فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون                        |
|        |            | سورة الإسراء (١٧)                                                 |
| 118    | ١٨         | من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء لمن نريد                 |
| ١٣٤    | 75         | ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً                   |
| 11     | <b>Y</b> 1 | عسى أن يبعثك ربك مقاماً مجوداً                                    |
| ٨٦     | 1.1        | ونزلناه تنزيلاً                                                   |
|        |            | سورة مريم (۱۹)                                                    |
| 90     | ۲۸         | أسمع بهم وأبصر                                                    |
|        |            |                                                                   |

| الصفحة | رقهها | الآية                                                        |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------|
|        |       | سورة طه (۲۰)                                                 |
| 14.    | ٥٢    | لايضل ربي ولاينسى                                            |
|        |       | سورة الأنبياء (٢١)                                           |
| ۱۰۲    | ٨٧    | فظن أن لن نقدر عليه                                          |
|        |       | سورة النور (٢٤)                                              |
| ۸۸_۸۷  | 70    | الله نور السموات والأرض                                      |
| 7.     | 70    | ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم                  |
| ٨٤     | 23    | وينزل من السهاء من جبال فيها من برد                          |
|        |       | سورة الفرقان (٢٥)                                            |
| 171    | 717   | وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً                     |
|        |       | سورة الشعراء (٢٦)                                            |
| 1.9    | 1.1-1 | فما لنا من شافعين * ولا صديق حميم                            |
| ٧١     | 190   | بلسان عربي مبين                                              |
|        |       | سورة النمل (۲۷)                                              |
| \£从    | ۲۳    | إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء                       |
|        |       | سورة القصص (۲۸)                                              |
|        |       | ومن رحمته جعل لكم الليـل والنهـار لتسكنـوا فيـه ولتبتغـوا من |
| ٥٠     | 77    | فضله                                                         |
|        |       | سورة العنكبوت (٢٩)                                           |
| ٩.     | ٤٣    | وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون            |
|        |       | _ Y·A _                                                      |

| الصفحة  | رقبها | الآية                                                    |
|---------|-------|----------------------------------------------------------|
|         |       | سورة الروم (۳۰)                                          |
| 171     | 11    | يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي                   |
|         |       | ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن |
| 40      | **    | في ذلك لآيات للعالمين                                    |
|         |       | سورة السجدة (٣٢)                                         |
| 14      | ۱۳    | ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها                             |
|         |       | سورة الأحزاب (٣٣)                                        |
| М       | ٤٥    | سراجاً منيراً                                            |
|         |       | سورة سبأ (٣٤)                                            |
| 17      | **    | بل مكر الليل والنهار                                     |
|         |       | سورة فاطر (۳۵)                                           |
| 127     | ٥     | ياأيها الناس إن وعد الله حق                              |
| ٥٨      | ١٠    | إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه                |
| ٧٦      | 73    | ولايحيق المكر السيء إلا بأهله                            |
|         |       | سورة يس (٣٦)                                             |
| ٧٤      | ٨     | إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون  |
|         |       | سورة ص (۳۸)                                              |
| 187_187 | 77    | ونفخت فيه من روحي                                        |
| 184     | ٧٥    | لما خلقت بيدي                                            |
|         |       | سورة الزمر (٣٩)                                          |
| 188     | ٧     | ولا يرضى لعباده الكفر                                    |
| اف (۱٤) | الإنص | _ ۲.1 _                                                  |

| الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                   |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١     | ٥٩    | بلي قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت                                                                   |
| ١٢٧    | 23    | الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها                                                      |
|        |       | سورة غافر (٤٠)                                                                                          |
| 77     | ٣٦    | وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب                                                       |
|        |       | سورة قصلت (٤١)                                                                                          |
| ١٣٢    | ۱۷    | وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى                                                             |
|        |       | سورة الشورى (٤٢)                                                                                        |
| 118    | ۲۰    | من كان يريد حرث الآخرة نـزد لـه في حرثـه ومن كان يريــد<br>حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب |
|        |       | سورة الأحقاف (٤٦)                                                                                       |
|        |       | ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لايرى                                                  |
| ነደለ    | 70    | إلا مساكنهم                                                                                             |
|        |       | سورة محمد سَلِيْنَ ( القتال ) (٤٧)                                                                      |
| 11     | ۲۱    | فاذا عزم الأمر                                                                                          |
|        |       | سورة الفتح (٤٨)                                                                                         |
| 1.4    | **    | لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين                                                                  |
|        |       | سورة ق (٥٠)                                                                                             |
| 177    | 11    | وأحيينا به بلدة ميتاً                                                                                   |
|        |       | سورة النجم (٥٣)                                                                                         |
| 109    | Y_1   | والنجم إذا هوى * ماضل صاحبكم وماغوى                                                                     |
|        |       | _ 11                                                                                                    |

| الصفحة | رقمها | الآية                                                         |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------|
|        |       | سورة الحديد (٥٧)                                              |
| 171    | ٣     | هو الأول والآخر                                               |
|        |       | سورة الحشر (٥٩)                                               |
| 7//    | Y     | وماآتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا                    |
| ۱۷۲    | 37    | هو الله الحالق البارئ المصور                                  |
|        |       | سورة التغابن (٦٤)                                             |
| 118    | 14    | وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول                                   |
|        |       | سورة الطلاق (٦٥)                                              |
| 1.7    | Y     | ومن قدر عليه رزقه                                             |
|        |       | سورة القلم (٦٨)                                               |
| 73     | ۲٠    | فأصبحت كالصريم                                                |
|        |       | سورة نوح (۷۱)                                                 |
|        |       | أن اعبـدوا الله واتقوه وأطيعون * يغفر لكم من ذنـوبكم ويـؤخركم |
| 171    | ٣_3   | إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر                      |
|        |       | سورة المدثر (٧٤)                                              |
| 1.1    | ٤٨    | فا تنفعهم شفاعة الشافعين                                      |
|        |       | سورة الإنسان (٧٦)                                             |
| 144    | ٣     | إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً                      |
| 188    | ٣٠    | وماتشاؤون إلا أن يشاء الله                                    |

| الصفحة | رقيها         | الآية                            |
|--------|---------------|----------------------------------|
|        |               | سورة المرسلات (٧٧)               |
|        | [عدة مواضع من | ويل يومئذ للمكذبين               |
| ۱۷۲    | السورة]       |                                  |
|        |               | سورة الانفطار (۸۲)               |
| 1.4    | ١             | إذا الساء انفطرت                 |
| 180    | 71            | ياأيها الإنسان ماغرك بربك الكريم |
|        |               | سورة الضحى (٩٣)                  |
| 111    | Y             | ووجدك ضالأ فهدى                  |
|        |               | سورة العلق (٩٦)                  |
| 129    | ٥             | علم الإنسان مالم يعلم            |
|        |               | سورة العصر (١٠٣)                 |
| 180    | ۲             | إن الإنسان لفي خسر               |
| 150    | ٣             | إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات  |
|        |               | سورة الفلق (١١٣)                 |
| 17109  | ۲             | من شر ماخلق                      |

## ٢ - مسرد الأحاديث النبوية

| المبفحة | الحديث                                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
|         | « Î »                                                                        |
| 179     | إذا ذكر القضاء فأمسكوا .                                                     |
| ٥١      | أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداً .                                               |
| ٩.      | أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم .                                       |
| ۳۲-۳۳ح  | افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، فواحدة في الجنة وسبعون في النــار ، ١   |
|         | وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة ، فاحدى وسبعون في النار                |
|         | وواحدة في الجنة ، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين           |
|         | فرقة ، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار ، قيل يارسول الله من هم ؟       |
|         | قال : الجاعة .                                                               |
| 79      | اقعدي عن الصلاة أيام أقرائك .                                                |
| 118     | أمرني رسول الله ﷺ أن أشتري بريرة فأعتقها .                                   |
| 171_171 | إن الأحاديث ستكثر بعدي كا كثرت عن الأنبياء قبلي ، فما جاءكم عني              |
|         | فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله فهو عني ، قلته أو لم أقله . ۗ |
| 101     | إن أخوف ماأخـاف عليكم مـا يخرج الله من بركات الأرض ، فقـال لــه رجل :        |
|         | يـارسـول الله هـل يـأتي الخير بـالشر فسكت رسـول الله ﷺ حتى ظننـا أنـه        |
|         | يوحى إليه ، ثم مسح العرق عن جبينه وقال : أين السائل ؟ فقال : ها أنا          |
|         | ذا يارسول الله ، فقال : إن الخير لايأتي إلا بالخير ثلاثاً . ولكن هذا المال   |
|         | خضرة حلوة ، وإن مماينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم إلا آكلة الخضر تـأكل     |
|         | حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فسالت وثلطت ، ثم عبادت                 |

الصفحة الحديث فأكلت . إن هذا المال خضرة حلوة ، من أخذه بحقه ووضعه في حقه ، فنعم المعونة هو ، ومن أخذه بغير حقه ووضعه في غير حقه كان كالـذي يـأكل ولايشبع. إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كابدأ ، فطوبي للغرباء . ٤٦ أن رجلاً جاءه فقال : أيجوز إتيان المرأة في دبرها ؟ فقال : نعم . فاما أدبر الرجل قال : ردوه على . فلما رجع قال : في أي الخرطتين أردت . أما من دبرها في قبلها فنعم . وأما من دبرها في دبرها فلا . إن الله تعالى خلق أدم على صورته . 11,00,011 أن النبي عَلِيدٍ أتى بالعرنيين الذين ارتدوا عن الاسلام وأغاروا على لقاح النبي ١٧٨ والمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل عيونهم وتركوا بالحرة ، يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. أن النبي ﷺ وهب لعلى رضي الله عنه عمامة تسمى السحاب ، فـاجتـاز على ١٦٩ رضى الله عنه متعماً بها ، فقال الذي عَلِيَّةٍ لمن كان معه : أما رأيتم علياً في السحاب . إن يكن الشؤم ففي ثلاث : الدار والمرأة والفرس . 144 « پ » بعت النبي ﷺ بعيراً وشرط لي حملانه إلى المدينة . 118 البينة على المدعى والهين على المدعى عليه . 117 « ÷ » خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحي ٤٧ح خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوراب ، وفي بعض الروايات : أنهكوا الشوارب و: جزوا

خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلـد مئـة وتغريب عـام ،

| المبفحة       | الحديث                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------|
|               | والثيب بالثيب جلد مئة والرجم .                         |
| ۱۸۰           | خلق آدم على صورة الرحمن                                |
| ۲٥٦           | خُلِقَ آدم على صورة الرحمن .                           |
| 14.           | خلق الله آدم على صورته .                               |
| 14.           | خير الأمور أوساطها .                                   |
|               | « ১ »                                                  |
| 171           | دخلت الجنة فرأيت فيها حبائل اللؤلؤ .                   |
| 177.17.       | دين الله بين الغالي والمقصر .                          |
|               | « c »                                                  |
| ۱۸۶، ۱۸۰، ۱۸۶ | رأيت ربي في أحسن صورة .                                |
| ۱۷۲           | رحم الله امرأ أصلح من لسانه .                          |
|               | «¿»                                                    |
| 115           | الزعم غارم .                                           |
| 157           | الزعم غارم والبينة على المدعي والهين على المدعى عليه . |
|               | « سی »                                                 |
| 181           | السعيد من سعد في بطن أمه ، والشقي من شقي في بطن أمه .  |
|               | « ص »                                                  |
| 127           | صفح لأمتي عما حدثت به نفوسها مالم تكلم به أو تعمل .    |
|               | «ط»                                                    |
| 188           | طول القنوت_قوله عَلِيُّكُمْ وقد سئل أي الصلاة أفضل .   |

الحديث الصفحة

«ع»

عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل . عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل .

«ق»

قال: رجل لم يعمل خيراً قط فإذا مات فحرقوه وفي رواية: قبال لأهله: إذا ١٠١ أنا مت فأحرقوني واذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه الله عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين، فأمر الله البحر فجمع مافيه ... الحديث.

....قالت: قلت كيف أقول لهم يارسول الله؟ قال: السلام على أهل الـديــار ١٠٣ من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المتقدمين منا والمستــأخرين، وإنــا إن شــاء الله بكم لاحقون.

قرأ رسول الله ﷺ ﴿ بلى قد جاءتكِ ... فكذبتِ ... واستكبرتِ ... ١٥ ح وكنتِ ... ﴾ في كل .

قصوا الشوارب وأعفوا اللحي. 170\_27

قيل لعمر رضي الله عنه الفرعان أفضل أم الصلعان؟ فقال: الفرعان. قيل: ١٧٤ ح فأنت أصلم. قال: كان رسول الله عليه أفرع.

« ك »

كان رسول الله ﷺ أفرع .

كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو ١٣٢ عجسانه.

« ل»

لاعدوى ولاهامة ولاصفر ولاغول.

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان، أو بزنا بعد 19 - 25 - إحصان، أو يقتل نفساً بغير نفس فيقتل.

الصفحة الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، 29,28 أو قتل نفس بغير حق. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحمدى ٤٩ ح ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجاعة. لا يقتل قرشي صبراً بعد اليوم. 171 « გ » ماخطبنا رسول الله عَلِيلَة إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا عن المثلة. 141 مر الذي عَلَيْهُم برجل يلطم وجه عبده وهو يقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبهك، فقال النبي عَلِيلاً: إذا ضرب أحدكم عبده فليتق الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته. من سره أن يذهب كثير من وحر صدره فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل ١٦٩ شهر. من سره النسأ في الأجل والسعة في الرزق، فليصل رحمه. 172 المؤمن يأكل في معيّ واحد. والكافر يأكل في سبعة أمعاء. 10. نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس، فيدعى بالأمم...إلخ الحديث. 177 نضَّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مُبلِّغ أوعى من مُبلِّغ. 177,177 نهى رسول الله عَلَيْتُهُ أَن يَمثل بالبهائم. ۱۷۹ح نهى رسول الله عَلِينَةُ عن بيع وشرط ۱۱۸ح نهي رسول الله مُتَلِيَّةٍ عن التطير، فغضبت عائشة رضي الله عنها وقالت: والله 144"141 ماقال هذا رسول الله عِلِيَّة قط وإنما قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إن يكن الشؤم ففي ثلاث: الدار والمرأة والفرس فدخل أبو هريرة فسمع آخر

179ح

الحديث ولم يسمع أوله.

نهى رسول الله عَلِيْتُهُ عَنْ صَبَّر البهائم.

الحديث الصفحة

نهى رسول الله ﷺ عن المثلة.

« ي » ·

يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء كلهم فأجالتهم الشياطين عن دينهم . ١٣٦\_١٣٦ ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الأخير فيقول: هل من سائل ٨٢،٨١ فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟

### ٣ ـ مسرد الشعر والرجن

«ĺ»

تحمل أهلها منها فبانوا على آثــار من ذهب العفـاءُ ٤٧ زھىر

عفا من آل فاطمة الجواء فين فسالقوادم فسالحساء ١٦٦

إغـــا الميت ميت الأحيــاء ١٢٤ ليس من مسات فساستراح بميت إفسا الميت من يعيش كئيبساً كاسفاً بالله قليسل الرجساء

عدي بن رعلاء الغساني

كعب بن سعد الغنوي

زهير

«پ»

إذا سقــط الساء بـــأرض قــوم رعیناه وإن كانوا غضابا ۸۱ معاوية بن مالك معود الحكاء

هوت أمه مايبعث الصبح غاديا ومساذا يرد الليل حين يـؤوبُ ١٠٥

كعب بن سعد الغنوي

فلم يستجب عند ذاك مجيب منا وداع دعا يامن يجيب إلى الندى لعل أبا المغوار منك قريب فقلت : ادع أخرى وإرفع الصوت دعوة

يجبك كا قد كان يفعل إنه نجيب لأبواب العلاء طلوب

من الغسزّال منهم وابن بـــاب ١٧٠ برئت من الخـــوارج لست منهم ومن قـــوم إذا ذكروا عليــــاً يردون الســـلام على السحــــاب وأعلم أن ذاك من الصــــواب

ولكنى أحب بكل قلى

رسول الله والصديق حباً به أرجو غداً حسن الشواب إسحاق بن سويد العدوي فإذا لقيتك خاليين لتعلمن أيّى وأيك فارس الأحزاب ١٨٥ مجهول ولست وإن قربت يـومــأ ببــائـــع ﴿ خــلاقي ولاديني ابتغــــــاء التحبب ١٦١ ويقــوده قــوم كثير تجـــارة ويمنعني من ذاك ديني ومنصى البعيث الحنفي « 👛 » إذا شئت أداني صروم مشيــــع معى وعقـام تتقى الفحـل مقلتُ ١٢٣ يطوف بها من جانبيهـا ويتقي للهـا الشمس حي في الأكارع ميتُ غير معروف فإن زال عنها الجلد بالسوط ماتت ١٢٦ ومجلودة بالسوط فيمه حيماتهما غير معروف بأيدي رجال لم يشيوا سيوفهم ولم تكثر القتلي إذا هي سلت ٩٦ الفر زدق « 5 » أمـا النهـار ففي قيــد وسلسلــة والليل في بطن منحوت من الساج ٩٢ مجهول « z » إذا هبت لقارئها الرياح ٤٠ شنئت العقر عقر بني شليــــــل مالك بن الحارث الهذلي قمد كنت أرجو أن تموت الريح فسأرقسد اليسوم وأستريسخ ١٢٥ غير معروف

فأثنوا علينا لا أبا لأبيكم بأفعالنا إن الثناء هو الخلد ١٢٤ الحادرة قطب بن أوس أقسام بنه بعسد التوفيود وفيودُ ١٠٨ فيإن تمس مهجمور الفنساء فربمسا أيو عطاء السندى ويحيا إذا فارقتها فيعود ١٢٦ يــوت الهــوى مني إذا لقيتهـــا جيل بثينة ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد ١٦٤ فإن يك حقاً قوله فهو غيبة وإن يك زوراً فالعقاب شديد ً غير معروف وماهاج هذا الشوق إلا حمامة تبكت على خضراء سمر قيبودها ١٧٢ صدوح الضحي معروفة اللحن لم تزل تقود الهوى من مسعد ويقودُهـا على بن عميرة ذهب العليم بعيب كل محسدت وبكل مختلف من الإسناد ١٦٤ -وبكل وهم في الحسديث ومشكل يعبى بسمه علمساء كل بسلاد بعض المحدثين «ر» ولانانا يوم الحفاظ ولاحص ٤٦ لعمرك مـــاسعـــد بخلـــة آثم امر ؤ القيس تركتني اليـــوم في خجلـــة أمــوت مراراً وأحيـــا مرارا ١٣٠ أبو الطيب المتني على لاحب لا يهتدى بمنساره إذا ساقه العود النباطي جرجرا ١١٠ امرؤ القيس تعلى النسدى في متنسه وتحسدرا ٨٠ كثور العداب الفرد يضربه الندى ادن أحمر \_ 771 \_

فقلت لمه ارفعها إليمك وأحيها بروحك واقتتمه لهما قيتمةً قمدرا ١٢٨ ذو الرمة هو المنزل الألاف من جو ناعط بني أسد حمرناً من الأرض أوعرا ٨٤ امرؤ القيس كأن فسوتها في البيت إعصارً ١٧٦ إن التلب لـــه عرس يمـــانيــــة غير معروف ياجعفر ياجعفر ياجعفر إن أك دحداحاً فأنت أقصر ٤٢ أو أك ذا شيب في أنت أكبر غرك سربال عليك أحر ومقنــــع من الحرير أصفر وتحت ذاك سوأة لو تـــذكر أعرابي وكان أبو عمرو معاراً حيساته بعمرو فلما مات مات أبو عمرو ١٢٤ غير معروف لاأعرفن ربرباً حوراً مدامعها كأن أبكارها نعاج دوار ١١٠ النابغة كالسيف أو كالحيــــة المــــذعــور ١٢٧ بین حفافی جسدول مسحور ابن الرومي من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري ٨٩ العر ندس « سی » وبدلت قرحاً دامياً بعمد صحمة لعمل منمايمانما تحولن أبسوسما ١٠١-٩٩ امرؤ القيس أنزلوهما بحيث أنزلها الله بمدار الهوان والإتعاس ٨٦ سديف بن ميون إذا أعيـــا الفقيـــه وجـود نص تعلـق لامحــالـــة بـــالقيـــاس ١٩٣

\_ 777 \_

لم يوقف على قائله

يارب ذي ضغن علي فسارض ليه قروء كقروء الحسائض ٢٩ يارب مبولى حاسد مباغض علي ذي ضغن وضب فسيارض ٢٩ على ذي ضغن وضب فسيارض ٢٩ له قروء كقروء الحائض

مجهول

أنــزلني الــــدهر على حكــــه من شـــاهــق عـــال إلى خفض ٢٧،٨٥ خطاب بن المعلى

«ع»

ولم يك أكثر الفتيان مالاً ولكن كان أطروهم ذراعا ٢٥ أبو زياد الأعرابي

أخادع نفسي بالأماني تعللاً على العلم مني أنها ليس تنفع ١٠١ غير معروف

ظننتم بأن يخفى الـذي قـد صنعتم وفينـا نبي عنـده الـوحي واضعَــه ٦٠ حسان بن ثابت

فلما رأين الليل والشمس حية حياة الذي يقضي حشاشة نازع ١٢٣ ذو الرمة

«ق»

وقلت لسيدنا يسناحلي م إنك لم تسأس أسوأ رفيقسا ١٠٥

ولـــوأن لقان الحكيم تعرضت لعينيـه ميّ ، حـاسراً كاد يبرق ٢٣ ذو الرمة

وأنت لميا ظهرت أشرقت الأر ض وضياءت بنسورك الأفق ٨٨ العباس بن عبد المطلب

تشد لأقصاها عنزيم عنزائكا ٣٨ وفي كل عــــام أنت جــــاشم غـــزوة مورثة مالاً وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا الأعشى « ل» كأننـــــا رعن قف يرفــــع الآلا ١٠٢ حتى لحقنا بهم تعموي فوارسنا النابغة الجعدى أبيني لنا ياأسم ماأنت فاعلَـهُ ٨٧ أنازلة ياأسم أم غير نازلة عامر بن الطفيل يحرد حرد الحيـــة المغلّــــة ١٢٦ أقبل سيل جساء من أمر الله قطرب ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل ٧٤ فليس كعهد الدار ياأم مالك أبي خراش الهذلي غدير جرت في متنه الريح سلسلُ ٧٤ وأشبرنيب الهسالكي كأنسه أوس بن حجر كناطح صخرة يومأ ليفلقها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل ٧٩ الأعشى أصبت حلماً أو أصابك جياهل ١٠٤ إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا أوس بن حجر فإلا يكن جسي طويلاً فإنني له بالفعال الصالحات وصول ١٠٣ رجل من الفزاريين فما في حياة بعد موتك طائلً ١٠٠ فإن تحيّ لاأملل حياتي وإن تمت النابغة لنا جبل محتلمه من نجيره منيم يرد الطرف وهمو كليمل ٧٩

\_ YYE \_

|      |                                       | •                                                                     |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|      | إلى النجم فرع لاينــــال طــويـــلُ   | رسا أصلــه تحت الثرى وسحـــابــه                                      |
|      | السموءل بن عادياء                     |                                                                       |
| 15   | فسبت وأمسا ليلهسا فسذميسل             | مطمويمة الأقراب أمما نهمارهما                                         |
|      | حميد بن ثور الهلالي                   |                                                                       |
| ١٢٨  | وإن لم أكفنهــــا فمــوت معجـــلُ     | وزهراء إن كفنتهما فهمو عيشهما                                         |
|      | غير منسوب                             |                                                                       |
| ٥٣   | قد احتربوا في عاجل أنا آجكه           | وأهمل خبساء صمالمح ذات بينهم                                          |
| اري  | خوات بن جبير الأنص                    |                                                                       |
| ٤٤   | قعوداً لمديمه بالصريم عواذك           | بكرت عليـــه غـــدوة فرأيتـــه                                        |
|      | زهیر                                  |                                                                       |
| ٥٩   | على كل حــال مرة هــو حــاملـــهٔ     | نظرت إليـــه نظرة فرأيتـــه                                           |
|      | زهير                                  |                                                                       |
| Yλ   | إلى بـاذخ يعلـو على من يطـــاولـــهٔ  | حليفة ينيمه وبمدر كملاهما                                             |
|      | زهیر                                  |                                                                       |
| 4.4  | كفــاني ولم أطلب قليـــل من المـــالِ | فلــو أن مـــاأسعى لأدنى معيشــة<br>ولكنـــــا أسعى لجــــد مــؤثـــل |
|      | وقىد يبدرك الجيد المؤثيل أمثيالي      | ولكنهــــا أسعى لمجــــد مــؤثـــل                                    |
|      | امرؤ القيس                            |                                                                       |
| ٦٥   | ولا يظلمون الناس حبة خردل             | قبيلة لايغدرون بندمة                                                  |
|      | النجاشي الحارثي                       |                                                                       |
| ٧٥   | وبين الجبـــال العفرذات الســـلاســـل | لأدمـــانـــةٍ من وحش بين ســـويقـــةٍ                                |
|      | ذو الرمة                              |                                                                       |
| ١٠٧  | رب هيضــل مرس لففت بهيضـــلِ          | أزهير إن يشب القــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
|      | أبو كبير الهذلي                       |                                                                       |
| 117  | كــذاك الإثم يـــذهب بـــالعقــولِ    | شربت الإثم حتى زال عقلي                                               |
|      | غير معروف                             |                                                                       |
| (10) | _ ۲۲۵ _ الإنصاف                       |                                                                       |
|      |                                       |                                                                       |

لقد لمتنا ياأم غيلان في السرى وغت وماليل المطي بنام ٩٢ جرير « ۾ » إيت الطريق واجتب أرماما إن سا أكتسل أورزامسا ١٤ح خويربين ينقفان الهاما لم يتركا لمسلم طعاما غير معروف إن بهـــا أكتــل أورزامـــا خـويربين ينقفــان الهــامــا ٦٤ غير معروف لعلى إن مالت بي الريح ميلة على ابن أبي زبان أن يتندما ٩٩ غير معروف ولكنه بنيان قوم تهدما ٧٧ فما كان قيس هلكه هلك وإحمد عبدة بن الطيب حياك ربي فإن لايحل لنسا لهو النساء وإن الدين قد عزما ٩١ النابغة يقرو الأماعز من لبنان والأكا ٤٤ حتى غدا في بياض الصبح منصلتاً النابغة فإن ترفقي ياهند فالرفق أين وإن تخرق ياهند فالخرق أشأم ١٧٣ فأنت طلاق والطلاق عزية تسلاث ومن يخرق أعسق وأظلم فبيني بها أن كنت غير رفيقة ومالامرئ بعد الشلاث مقدم غير معروف كأنسا والرحسال على صوار برمل خزاق أسلمه الصريم ٤٤ برج بن مسهر الطائي سحائب لامن صيف ذي صواعق ولاخرفات مائهن حيم ١٢٩

ابن میادة

إذا ما هبطن الأرض قد مات عودها بكين بهــــا حتى يعيش هشيم

| ٥٠     | لدى وكرها العناب والحشف البـالي                            | كأن قلوب الطير رطبأ ويسابساً                                        |
|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|        | امرؤ القيس                                                 |                                                                     |
| 177    | وفي العتــــاب حيـــــاة بين أقـــوام                      | أبلخ أبا مالك عني مغلغلة                                            |
|        | غير منسوب                                                  |                                                                     |
| λ1     | بنسو تيم مصــــابيــــــ الظــــــــــــــــــــــــــــــ | أقرَّ حشــــاً امرئ القيس بن حجرِ                                   |
|        | امرؤ القيس                                                 | _                                                                   |
| 70     | ويرغب أن يرضى صنيــــع الألائم                             | ويرغب أن يبني المعــالي خــالـــد                                   |
|        | غير معروف                                                  |                                                                     |
| ٦٤     | وعـــدوانـــه أعتبتمــونــــا براسم                        | أمن عمــل الجراف أمسى وظلمــــه                                     |
|        | بهائم مال أوديا بالبهائم                                   | أميري عداء إن حبسنا عليهما                                          |
|        | غیر معروف                                                  |                                                                     |
| ۱۰۸    | وآفتــــــه من الفهم السقيم                                | وكم من عــــائب قــولاً صحيحــــاً                                  |
|        | على قــــدر القرائـــح والعلـــومِ                         | وكم من عـــائب قــولاً صحيحـــا<br>ولكن نــــاخــــذ الأذان منــــه |
|        | أبو الطيب المتنبي                                          |                                                                     |
| ٨٩     | مثل المصابيح تجلسو ليلسة الظلم                             | لايبعــــد الله جيرانــــــا تركتهم                                 |
|        | النابغة الذبياني                                           |                                                                     |
| 177_88 | بـأسـؤق عـافيــات اللحم كــوم                              | ولكنـــا نعض السيف منهــــا                                         |
|        | جرير أو لبيد                                               |                                                                     |
| ∠ξY    | طـــلاب النـــازحـــات من الهمــوم                         | رأتني قــــد شحبت وســل جسمي                                        |
|        | لبيد                                                       |                                                                     |
| ٤٤     | أنجم الصريم                                                | تهوي هوي                                                            |
|        | راجز                                                       |                                                                     |
| ۱۰٤    | فماعهد نجد عندنا بلمير                                     | فإن أك قـد فـارقت نجــداً وأهلــه                                   |
|        | غير معروف                                                  |                                                                     |

الحميد لله العيزيز المنسان

يجــزون من ظلم أهــل الظلم مغفرة

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته

فإن أك معروق العظام فإنني

فلما رأى سفيان أن قد عزلته

رماني بأمر كنت منه ووالدي

تقول إذا ذرأت لهما وضيني

فالا بكنها أو تكنه فإنه

صار الثريد في رؤوس العيدان ٨١ صعصعة بن بجير الهلالي

ومن إساءة أهل السوء إحسانــا ٢٥ بعض شعراء بلعنير

يوم القيامة من ذي العرش رضوانا ١٣٦ أوضحت من ديننا ماكان ملتبساً جزاك ربك عنا فيه إحسانا شيخ في صفين

إذا سيل عنه حدا شبهة وعمى الجواب على السائلينا ٥٧ فليس براض ولاساخط ولافي النهاة ولا الآمرينا ولاهـــو ســاه ولاسره ولابد من بعض ذا أن يكونـا كعب بن جعيل

رأتني بأشلاء اللجام ويعلها من القوم أبزى بادن متباطن ٧٢ إذا ماوزنت القوم بالقوم وازن كثير عزة

قد غيب الدافنون اللحد إذ دفنوا بدير سمعان قسطاس الموازين ٧٢ مجهول

عن الماء مرمى الحائم الوحداني ٧٨ عبدة بن الطيب

برياً ومن جال الطوي رماني ، ٧٧ ابن أحمر

أهـــــذا دينــــه أبــــداً وديني ١٦١ المثقب العبدي

أخوها غنته أمه بلبانها ٢٩ أبو الأسؤد الدؤلي

ولابــد يــومــاً أن غــوت ولانحيــا ١٣٧ غير منسوب

نمسوت ونحيسا كل يسوم وليلسة

امرؤ القيس

فتــوســع أهلهــا أقطــاً وسمنــاً وحسبـــك من غني شبعــع وري ٩٤

فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا ٥١ بعض المسجونين

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها إذا جاءنا السجان يوماً لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا

### « الألف اللينة »

وفي يسده كشف المضرة والبلوى ٥١ ح عجينا وقلنا جاء هذا من الدنيا ولد صالح بن عبد القدوس

إلى الله أشكو إنه موضع الشكوي خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولاالموتى إذا دخل السجان يوماً لحاجة

أمره من أمر من ملك\_\_\_\_ه فإذا ماشاء عافي وابتلي ١٨٤ لم نقف على قائله

# ٤ ـ مسرد الأمثال والأقوال

| الصفحة  | النص                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|         | ١ ـ الأمثال :                                                                   |
|         | «1»                                                                             |
| AY      | <ul> <li>أنزلني الدهر على حكه.</li> </ul>                                       |
| 150     | ـ أهلك الناسَ الدينارُ والدرمُ.                                                 |
|         | «خ»                                                                             |
| ۲۹، ۱۷۲ | ـ خش ذوالة بالحبالة                                                             |
|         | «ن»                                                                             |
| 47      | - نهارك صائم وليلك قائم.                                                        |
|         | ٢ ـ أقوال الصحابة :                                                             |
|         | « Î »                                                                           |
| 177     | ـ إذا حاضت المرأة حرم الجحران.                                                  |
|         | عائشة أم المؤمنين رضي                                                           |
| 67      | _أيها الناس تزعمون أني قتلت عثمان؟ ألا وإن الله قتله وأنا معه.<br>ما من الله من |
|         | علي رضي الله عنه                                                                |
|         | « 👛 »                                                                           |
| 107     | ـ تخضون ونقضم والموعد لله .                                                     |
|         | أبو ذر رضي الله عنه                                                             |
|         | _ YT                                                                            |

المفحة

ـ تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تتعلمون القرآن.

عمر بن الخطاب رضي الله عنه

177

« de »

ـطوبي لمن مات في النأناة . معم

أبو بكر الصديق رضي الله عنه

« م »

ماشهدها منا أحد غيري . ماشهدها منا أحد غيري .

ابن مسعود رضي الله عنه عندما سئل عن ليلة الجن

« 🚵 »

ـ هؤلاء أشبه من رأيت بالجن ليلة الجن.

ابن مسعود عند رؤيته قوماً من الزط

«و»

ـ والله ماأمرت ولانهيت، ولارضيت ولاسخطت، ولاساءني ولاسرني على مثان رضي على إذا ذكر لـ ه قتل عثان رضي الله عنما

ـ والله ماعلونا جبلاً، ولاهبطنا وادياً، ولاخطونا خطوة، إلا بقضاء وقدر. ١٣٦ فقال الشيخ: فعند الله أحتسب عنائي إذن مالي من أجر. فقال له علي رضي الله عنه: مه ياشيخ. فإن هذا قول أولياء الشيطان وخصاء الرحمن قدرية هــذه الأمــة، إن الله أمر تخييراً ونهى تحــذيراً. لم يعص مغلوباً، ولم يطع

الصفحة

مكرهاً. فضحك الشيخ ونهض مسروراً، ثم قال:

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم القيامة من ذي العرش رضوانا أوضحت من ديننا ماكان ملتبساً جزاك ربك عنا فيه إحسانا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما انصرف من صفين وقام إليه شيخ فقال: ياأمير المؤمنين أرأيت مسيرنا إلى صفين أبقضاء وقدر؟

### ٣ - أقوال : أنبياء وعظهاء وعلماء وأمَّة .

«Î»

-إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اذروا رمادي في اليم، فلعلي أضل الله، فوالله لئن ١٠١ قدر الله على ليعذّبني عذاباً شديداً.

الرجل الحرق لبنيه

-إن أمير المؤمنين كتب إلى أن ألعن علياً، فالعنوه، لعنه الله. ٥٨ ، ٥٧

خالدين عبد الله القسري على المنبر

-أن موسى عليه السلام شكا إلى الله تعالى بعدو لـه، فأوحى الله تعالى إليـه: ١٢٢ أني سأميته فلما كان بعد زمن رآه فقيراً ينسج الحصير. فقال: يارب ألم تعـدني أن تميته؟ فقال: أوليس قد أفقرته.

جاء في بعض الحديث

علمني ديناً وسوطاً لاساقطاً سقوطاً ولاذاهباً فروطاً. فقال: أحسنت خير ١٣١ الأمور أوساطها.

رجل للحسن البصري رحمه الله

«ق»

عدمت مكة فألفيت فيها أبو حنيفة فقلت له: ماتقول في رجل باع بيعاً ١١٨-١١٨ وشرط شرطاً فقال: البيع باطل والشرط باطل. فأتيت ابن أبي ليلى فسألته

النص الصفحة

عن ذلك فقال: البيع جائز والشرط باطل. فأتيت ابن شبرمة فسألته عن ذلك فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت في نفسي: ياسبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق لا يتفقون على مسألة، فعدت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قال صاحباه فقال: مأدري ماقالا لك، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله على فاخبرته بما قال صاحباه. فقال: ماأدري ماقالا لك فعدت إلى ابن أبي ليلى فأخبرته بما قال صاحباه. فقال: ماأدري ماقالا لك حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرني رسول الله عنها أن أشتري بريرة فأعتقها» البيع جائز والشرط باطل. قال: فعدت إلى ابن شبرمة، فأخبرته بما قال صاحباه، فقال: ماأدري ماقالا لك. حدثني الله عنه عن عائسة رضي الله عنها قالنا: «بعت النبي مَلِيَّةً بعيراً وشرط لى حملانه إلى المدينة» البيع جائز والشرط جائز.

عبد الوارث بن سعيد

#### (( 🚵 ))

- هل العباد مجبرون؟ فقال: الله أعدل من أن يجبر عبده على معصيته ثم يعذبه ١٣٥ عليها فقال له السائل: فهل أمرهم مفوض إليهم؟ فقال: الله أعز من أن يجوز في ملكه مالا يريد. فقال له السائل: فكيف ذلك إذاً؟ قال: أمر بين الأمرين لا جبر ولا تفويض.

روى أن رجلاً قاله لجعفر الصادق

#### « ي»

ـ يابني جالس العلماء وازحمهم بركبتيك، فإن الله يحي القلب الميت بالكلمة ١٢٥ من الحكمة يسمعها كما يحبى الأرض بالمطر.

لقان

النص

ـ يفعل الله مايشاء، وهذا تلويح يحتاج إلى تصريح، وخفي إشارة بحتاج إلى ٨٢ تبيين عبارة.

### الأوزاعي

مالك



# ه \_ مسرد الأعلام والأمكنة

«Î»

ابن سفيان: انظر: أبو محمد ابن سفيان. ابن السيد البطليوسي: انظر عبد الله بن آدم عليه السلام ٥٩، ١٥٠، ١٧٠، ١٨٠، محدبن السيد البطليوسي 181, 781, 781, 381 ابن سیده ۱۱۷ج آل سليمان ٤٢ ح ابن سیرین ۱۲۷ الآمدي ١٦١ح ابن شرمة ۱۱۸ أباغ ١٢٤ ح ابن صالح بن عبد القدوس ٥١ ح أبان بن عثان ٣٨ ح ابن عباس: انظر عبد الله بن عباس. ابن أبي الأصبع ٥٠ ح ابن عطية الحاربي الأندلسي ١٦٠ح ابن أبي ليلي ١١٨ ابن عمر: انظر عبــد الله بن عمر رضي الله ابن الأثير ١٧٤ ح ابن الأعرابي ٧٧ح عنها. ابن الغرس ١٣٠ح ابن بشكوال ١١م ابن الفرج: انظر أبو محمد ابن الفرج. ابن باب : انظر عمرو بن عبيد بن باب . ابن فورك ۱۸۰ ابن تيية ١٤م، ١٥م ابن قتیبة ۷۷ -، ۱۸۷، ۱۸۰ ابن جنی ۵۶ ح، ۱۰۵ ابن القيم ٣٩ ح ابن حزم الظاهري ۲۸ ح،۱۹۳ ح ابن لبون: انظر: أبو عيسي. ابن حیان ۱۲۰ ح ابن ماجه ۳۱ح ابن خزیمة ۱۱۸ح ابن مسعود: انظر عبد الله بن مسعود. ابن درستویه ۱۰۷ح ابن المعتز ١٢٣ ح ابن الدهان ٤٠ ح أبن معين: انظر يحيي بن معين. ابن زید ٤٧ ح

ابن منظور ۱۱۷ح أبو محمد\_ابن سفيان ١١م ابن هشام ٢٥ ح أبو محمد\_ابن الفرج ١١م أبو الأسود الدؤلي ٢٩ أبو المغوار بن سعد الغنوي ١٠٠ أبو أمامة ١١٣ح أبو موسى الأشعري رضي الله عنــه ٢٨ ح. أبو بكر البطليوسي ٤٥ ح، ٩١ ح ۲۹ح، ۱۵۰ح أبـو بكر الصـديـق رضي الله عنــه ٣٩ح، أبو نعيم ٧٣ ح أبـو هريرة رضي الله عنـــه ٣١٦-، ٧٣-، أبو حاتم ١٢٦ح ۳۰۱۵، ۱۹۲۲، ۱۹۲۷، ۱۵۰۰، أبسو حنيفة النعان بن ثسابت ٢٩ ح، ۸۲ ح، ۶۸ ۱۱۸ ، ۱۱۸ أحمد بن حنبل ١٧٥ ح أبو الحسن الأخفش ٤٣ -، ٦٣ ، ٩٨ أحمد بن هود المستعين ١١م أحمد حسن كحيل ٥م أبو داود ١٤٩ ح أحمد شاكر ١٢٤ح أبو الدرداء رضي الله عنه ٣٩ح، ١٢٠ح أبو ذر رضي الله عنه ١٥٢ أحمد عمر المحمصاني ٦م، ٧م أبو ذُوَيب ٧٤ ح أحمد هارون ۱۲۶ح أبو سعيـد الخـدري رضي الله عنـه ١٥١، الأخفش-انظر: أبو الحسن ۱۷۱ح الأزرق بن طرفـــــة بن العمرو أبو العباس السفاح ٨٦ ح الفراحى ٧٧ح أبو عبد الله بن أبي الخصال ١١م الأزهر ٥م أبو عبيد ٤٦ استانبول ١٦م أبو عطاء السندي ١٠٨ إسحاق بن سويد العمدوي الفقيم أبو عمرو بن العلاء ٧٧ المحدث ١٦٩ أبو عمرو الداني ١٦٠ح أشعرية ٣٠ح أبو عيسى۔ابن لبون ١١م أصبهان ١٧٥ح أبوعيسي ١١٣ح الأعشى ٣٨ أبو مجلز ٤٨ أكتل ٤٢

بصری ۱۷۵ ح البصرة ٧٥، ١٧٥ ح البصريين ١٦٩ح بطلیوس ۱۰م، ۱۱م بعلبك ٣٠ ح بغداد ۱۲م، ۱۲م البلخي ١٧٥ح بلنسيه ١٢م، ١٧م بنو أبريق ٦٠ح بنو أسد ٨٤ بنو الأفطس. أصحاب بطليوس ١١م بنو أمية ٣١ ح، ٨٦ ح، ٩٣ ح، ١٨٤ بنوتميم ١٧٥ح بنو ثعلبة بن سعد ١٢٤ ح بنو ذي النون أصحاب طليطلة ١١م بنو رزين أصحاب السهلة شنترية الشرق ١١م بنو العباس ٥١ح، ٨٦ح بنو العجلان ٦٥ح بنو مازن ۲۵ح بنو النضير ١٤٩ بيت الله: انظر الكعبة بیروت ۳۰ح

« ت »

التلب العنبري ١٧٦، ١٧٦

الإمارات العربية المتحدة ٥م أم حبيبة بنت جحش ٢٩م أم غيلان ٩٢ امرؤ القيس ٤٦ أموية ٩م الإنجيل ٦٧ أندلس ۹م، ۱۰م، ۱۲م، ۳۰ح أنس بن مــالـــكـ الصحــــابي رضي الله عنه ۸۸ج-۱۱۳، ۱۲۶ج، ۱۵۹ج، ۱۷۱ ح ، ۱۸۱ ح الأنصار ١٤٩ أهل الجاهلية ١٨٧ أهل الحجاز: انظر الحجازيّون أهل السنة ١٣٨، ١٥٩، ١٩٧ أهل العراق: انظر العراقيون أهل الكتاب ١٤٩ أهل الكوفة: انظر الكوفيّون الأهواز ٢٩ ج، ١٧٥ ج الأوزاعي ١٣م، ٢٩، ٣٠ح، ٨٢، ٨٣

« ب»

البخاري ـ محمد بن إسماعيـل ـ أبي عبــد الله ١٦٣ بريرة رضي الله عنها ١١٨ بسر بن معاوية ١٧٥ بشر بن معاوية ١٧٥

الجهمية ٣٠ح تم بن أبي بن مقبل ٦٥ ح جوّ ۸۳ح تيم قبائل ١٢٤ ح تیی ۱۷۵ ح «ح» « ث» الحاكم ١١٨ح حجاج بن أرطأة ٤٨ ثعالبي ۲۸ح الحجازيون ٣٧، ٣٧، ٤٠، ٥٠، ٥٥ح ثعلب ۸۱ح الحرة ١٧٨ « چ » الحسن ٢٦ج، ٥٥ج، ١٤٩ح، ١٦٠ح جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ١١٨ ح، الحسن البصري ٤٨، ١٣١، ١٦٠ ح ۲۱۸۷ ، ۱۸۷ ، ۱۸۷ م ۱۸۷ ح حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري ٥٩ ح، جابر بن مالك الشليل ٤٠ ح ۲۷۹ جبال اللور ١٧٥ح حکیم بن معاویة ۱۸۷ح الجبري ١٣م، ٣٠ حمزة ٥٥ ح الجبرية ٣٠ - ١٣٧ ، ١٣٧ ، ١٣٩ حمزة عبد الله النشرتي ٥م جبريل عليه السلام ٨٦، ١٨٧ حمید بن ثور ۹۳ ح جبير بن مطعم ١٦٦ح الحنفي ١٣م، ٢٩ الجراف ٦٤،٦٣ الحنفية ١٩٣ح جرير ٦م الحنفيين ١٩٣ جرير بن عبد الله البجلي ٤٠ ح الحنيفية ٢٩ الجزائر ٦م « خ » الجزيرة الأندلسية ٩م خالد بن عبد الله القسري ٥٨، ٥٧ جعفر الصادق ١٣٥، ١٣٦ الخطيب البغدادي ١٦٤ ح الجن ۱۷۸ الخليل ١٤ح جهجاه الغفاري ١٥٠ الخوارج ٥٦، ١٦٢ ح، ١٧٠ جهم بن صفوان الراسي ٣٠ ح خورکرمان ۱۷۵

الجهمى ٣٠

خوزستان ۱۷۵ح زيد بن ثابت رضي الله عنــه ٣٨، ٣٩ -، خوزکرمان ۱۷۵ زید بن علی ۱۶۰ح ( C » زيـــد بن علي بن الحسين بن على بن أبي دار الفكر ٥م، ٦م، ٧م طالب ۲۱ح الدار قطنی ۱۷۷ح الزيدى ٣١ دمشق ۵م، ۸م، ۱۳م، ۷۳ ح زينب أم المؤمنين رضي الله عنها ٥١، ٥٢ الدهرية ١٨٠، ١٨١ « س » الدولة المروانية ١٠م الدول الإسبانية ٩م السبئية ٢١ ح ، ١٦٣ دوما ۸م السبئي ٣١ السدِّي ۲۸ م، ۵۰م، ۱۲۹ الديار الشامية ٣٠ ح سرقسطة ١١م دیار طیء ۲۶ح دیر سمعان ۷۳ سمرة ١١٣ح الدیامی ۱۳۰ح سهل بن سعد ۱۸۷ ح السهلة ١١م «ر» سوار بن أوفى القشيري ٢٠٢ح راسم ۲۲ ح ، ٦٤ سودة ـ أم المؤمنين رضي الله عنها ٥٢ ح الرافضة ٣١ح السوفسطائية ٢٨ الرافضي ٣١ سيبويه ۲۰،۳۰ رزام ٦٤ سيف الدولة ١٢٩ ح «¿» السيوطي ٣٧ ح ، ٤٦ ح الزط ١٧٨ «ش» الزمخشري ٥٤ ح الشافعي ١٣م، ٢٩، ٣٠ح، ٣٨ح، ٤٨، الزنادقة ١٦٢ح ۱٥ح، زهيرة بنت أبي كبير الهذلي ١٠٧ الشافعية ١٨٠ ح، ١٩٣ ح

«ع»

اعاصم ٥٥ ح عاصم بن أيوب البطليوسي ـ أبو بكر ٢م، ١٠ م عائشة ـ أم المؤمنين ـ . رضي الله عنها ٣٨، ٣٦ - ، ١٦٨، ١٥، ٣٠١ ح، ١١٨، ١٤٧، عبادة بن الصامت رضي الله عنه ٣٩ ح، ١١٥ - ١١٥

و ۱۱۰ معد الرحمن بن عائش ۱۷۹ معد الرحمن بن عبد الله ۱۹۰ معد الرحمن بن عبد الله ۱۹۰ معد الرحمن بن عمرو: انظر الأوزاعي عبد الرحمن بن مهدي ۱۹۲ م ۱۹۰ معد الرزاق بن همام الصنعاني ۱۷۰ عبد شمس ۲۸ معبد الله بن حبشي الحثيمي ۱۶۸ معبد الله بن سبأ ۳۱ م، ۱۳۲ عبد الله بن عباس رضي الله عنها ۲۲ معبد الله بن عباس رضي الله عنها ۲۲ مهبد الله بن عباس رضي الله عنها ۲۲ م، ۱۳۰ مهرد ، ۲۳ م، ۲۵ م، ۲۸ مهرد ، ۲۰ م، ۲۰

۱۶۹ ج، ۱۵۳، ۱۰۹ ج، ۱۲۱ ح عبــــد الله بن عمر رضي الله عنها ۲۸ ج، ۲۹ ج، ۶۱ ج ک ک ک ک، ۷۲، ۱۵۰ ج، ۱۸۷ ح

عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي ـ

الشافعيين ١٩٣ الشام ٣٠٠ شبل بن عبد الله ٧م، ٨٦٦ شلب ١٠٠ الشليل : انظر جابر بن مالك شعبة بن الحجاج العتكي الأزدي ١٧٥ الشعبي ١٤٩ شهاب الدين محود الحلبي ٤٩ ح شيخ الإسلام ابن تبية : انظر ابن تبية . الشيعة ٣٦٠ ،١٥٩ ،١٦٢ ،١٦٩

« ص »

صالح بن عبد القدوس ٥١ ح الصديق : انظر أبو بكر الصديق صفوان بن أمية ١١٣ ح صفين ١٣٥ الصوفية ١٢٠

« **ش** »

الضحاك ٢٦ح، ١٤٩ح

« 🕹 »

طليطلة ١١م الطوائف ٩م، ١١م، ١٢م طاووس ١٦٠ح

«ظ»

االظافر ١١م

علی بن محمد ۱۰م أبو محمد : ٥م، ٣م، ٩م، ١٠م، ١١م، علي بن يوسف بن تاشفين ١٠م ۱۲م، ۱۳م، ۱۶م، ۱۵م، ۱۷م، ۱۸م، على الخفيف ١٥م ۲۵، ۲۷ج، ۲۷ج، ۲۷ج، ۲۸ج، عمر رضي الله عنــــه ٣٨، ٣٩ح، ٥٤ح، ۱۸ح، ۸۸ح، ۲۰۱ح، ۱۰۵م، ۱۱۲ح ٥٦ ح، ١٢٧ ، ١٧٧ ، ١٧٥ ح عبد الله بن مسعود رضي الله عنـه ٣٨ -، عمر بن عبد العزيز ٧٣ ٢٦٦، ٢٤٦، ٥٥، ١٦١٦، ١٧٨ عمران بن حصين ١٧٩ ح عبد الله بن مطيع ١٧١ح عمرو بن شعیب ۱۱۳ ح، ۱۱۸ عبد الله بن معاوية ٥١ح عمرو بن عبيد ١٦٠ ح عبد الملك بن رزين ١١م عمرو بن عبيد بن باب ١٧٠ح عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي ٧٦ ح عمرو بن فايد الأسواري ١٦٠ ح عبد الوارث بن سعید ۱۱۷ العنبر بن عمرو بن تميم ٦٥ ح عبيد بن العرنوس ٨٩ ح عوف بن مالك ٢١ ح عثمان رضي الله عنه ۲۸، ۳۹ح، ٤٨، ٤٩، عياض بن حمار المجساشعي رضي الله 10, 40, 111 عنه ۱۳۳ح العراق ١١٨، ١٧٥ح العين مم عراقیّون ۲۲، ۲۸ح، ۲۹، ۵۰ العربيّون ١٧٨ «غ» العسكري ١٢٠ح الغرابي ٣١ عطاء ٢٦ الغرابية ٢١ح عقيل بن العرنوس ٨٩ح الغزال: انظر واصل بن عطاء عكرمة ٤٥ - ١٢٩ ح غساسنة ١٢٤ح علقمة بن مسعود ۱۷۸ح الغساني ـ أبوعلي ١٠م على رضي الله عنه ٨٦ ح، ٣٩ ح، ٥٦، «ف» ٧٥، ٨٥، ١٣٠ ، ١٣١، ١٥١، ١٢١، فارس ۱۷۵ح 171, 171, . 17

الفراء ٤٣ح

الإنصاف (١٦)

\_ YE1 \_

على بن عمر الدارقطني : انظر الدارقطني

| مالك بن أنس ـ الإمام ٢٩ -، ٤٨ ، ٥١،                                                                                                                                                                                                 | الفرزدق ۹۲ ح                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸، ۳۸                                                                                                                                                                                                                              | الفرس ۱۹۲                                                                                                                                              |
| المالکی ۱۳م، ۲۹، ۳۰ح                                                                                                                                                                                                                | فرعون ٧٦                                                                                                                                               |
| المالكية ١٩٣ح                                                                                                                                                                                                                       | « ق »                                                                                                                                                  |
| المالكيين ١٩٣                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| مالك بن الحارث الهذلي ٤٠ ح                                                                                                                                                                                                          | القادر ۱۱م                                                                                                                                             |
| المبرد ٤٣ ح                                                                                                                                                                                                                         | القاضي عبد الجبار ٢٦ح                                                                                                                                  |
| المثقب ١٦١، ١٦٠                                                                                                                                                                                                                     | القاهرة ٥م، ٦م، ١٢م، ١٣م، ١٣م،                                                                                                                         |
| مجاهد ٢٦ ح                                                                                                                                                                                                                          | ۲۱۸                                                                                                                                                    |
| المجبرون : انظر الجبرية                                                                                                                                                                                                             | قتادة ۲۱ح، ۱۶۹ح                                                                                                                                        |
| المجسمة ۹۰،۸۲                                                                                                                                                                                                                       | القدري ۱۲م، ۳۰                                                                                                                                         |
| محارب بن دثار ۱۱۸                                                                                                                                                                                                                   | القدرية ٣٠-، ١٣٦، ١٣٨، ١٣٩، ١٨٠                                                                                                                        |
| المحمصاني : انظر أحمد عمر المحمصاني                                                                                                                                                                                                 | قیس بن عاصم ۷۷ح                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
| محمد بن جبیر بن مطعم ۱۶۲ ح                                                                                                                                                                                                          | «ك»                                                                                                                                                    |
| *                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| محمد بن جبیر بن مطعم ۱۳۲ ح                                                                                                                                                                                                          | الكسائي ٥٥ح ، ١٧٣                                                                                                                                      |
| محمد بن جبیر بن مطعم ۱۹۹ ح<br>محمد بن الحسن بن فسورك : انظر ابن                                                                                                                                                                     | الكسائي ٥٥ح ، ١٧٣<br>الكعبة المشرفة ١٨٢                                                                                                                |
| محمد بن جبير بن مطعم ١٦٦٦<br>محمد بن الحسن بن فورك : انظر ابن<br>فورك<br>محمد بن عبد الله بن الحسن بن<br>الحسن ٣١                                                                                                                   | الكسائي ٥٥ح ، ١٧٣<br>الكعبة المشرفة ١٨٢<br>كفافة ١٢٤ح                                                                                                  |
| محمد بن جبير بن مطعم ١٦٦٦<br>محمد بن الحسن بن فورك : انظر ابن<br>فورك<br>محمد بن عبد الله بن الحسن بن<br>الحسن ٣١٦<br>محمد بن كعب الغنوي ١٠٠٠                                                                                       | الكسائي ٥٥ح، ١٧٣<br>الكعبة المشرفة ١٨٢<br>كفافة ١٢٤ح<br>الكوفة ٣١ح                                                                                     |
| محمد بن جبير بن مطعم ١٦٦٦<br>محمد بن الحسن بن فورك : انظر ابن<br>فورك<br>محمد بن عبد الله بن الحسن بن<br>الحسن ٣١                                                                                                                   | الكسائي ٥٥ - ١٧٣<br>الكعبة المشرفة ١٨٢<br>كفافة ١٢٤ -<br>الكوفة ٣١ -<br>الكوفييون ٣٨ - ١٠٦ - ١٠٦ -                                                     |
| محمد بن جبير بن مطعم ١٦٦٦ محمد بن جبير بن مطعم ١٦٦٦ فورك فورك محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن ٣٦٦ محمد بن كعب الغنوي ١٠٠٠ الحمدي ٣١ الحمدية ٣٦٠                                                                         | الكسائي ٥٥ح، ١٧٣<br>الكعبة المشرفة ١٨٢<br>كفافة ١٢٤ح<br>الكوفة ٣١ح                                                                                     |
| محمد بن جبير بن مطعم ١٦٦٦ عمد بن جبير بن مطعم ١٦٦٥ انظر ابن فورك فورك محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ٣٦٠ محمد بن كعب الغنوي ١٠٠٠ الحمدي ٣١ الحمدية ٣١٠ الخمدية ٣١٠ الخمدية ٣١٠                                                  | الكسائي ٥٥ - ١٧٣<br>الكعبة المشرفة ١٨٢<br>كفافة ١٢٤ -<br>الكوفة ٣١ -<br>الكوفييون ٣٨ - ١٠٦ - ١٠٦ -                                                     |
| محمد بن جبير بن مطعم ١٦٦٦ محمد بن الحسن بن فورك : انظر ابن فورك محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ٣٦٠ محمد بن كعب الغنوي ١٠٠٠ الحمدي ٣١ الحمدية ٣٦ مالخمس ٣١ الخمس ٣١ الخمسة ٣٦ م                                                  | الكسائي ٥٥ ح، ١٧٣<br>الكعبة المشرفة ١٨٢<br>كفافة ١٣٤ ح<br>الكوفة ٣١ ح<br>الكوفييون ٣٨ ح، ١٥ ح، ١٠٦ ح<br>« ل »                                          |
| محمد بن جبير بن مطعم ١٦٦٦ محمد بن الحسن بن فورك : انظر ابن فورك محمد بن عبد للله بن الحسن بن الحسن ١٣٠ محمد بن كعب الغنوي ١٠٠٠ الحمدي ٢١ الحمدية ٢٦ ما الخمس ٢١ الخمس ٢٦ الخمسة ٣١ ما المدينة المنورة ١٧٠ ما المدينة المنورة ١٧٠ ما | الكسائي ٥٥ - ١٧٣<br>الكعبة المشرفة ١٨٦<br>كفافة ١٣٥ -<br>الكوفة ٣١ -<br>الكوفييون ٣٨ - ١٥ - ١٠١ -<br>« ل »<br>لبيد بن ربيعة ٦ م<br>لقان الحكم ٣٤ ، ١٢٥ |
| محمد بن جبير بن مطعم ١٦٦٦ محمد بن الحسن بن فورك : انظر ابن فورك محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ٣٦٠ محمد بن كعب الغنوي ١٠٠٠ الحمدي ٣١ الحمدية ٣٦ مالخمس ٣١ الخمس ٣١ الخمسة ٣٦ م                                                  | الكسائي ٥٥ - ١٧٣<br>الكعبة المشرفة ١٨٢<br>كفافة ١٣٤ -<br>الكوفة ٣١ -<br>الكوفييون ٣٨ - ١٥ - ١٠١ -<br>« ل »                                             |

ناعط ٨٤ المستعين : انظر أحمد بن هود نافع ٥٥ ح مسعر بن کدام ۱۱۸ نصاری ۲۷، ٤۹ مسلم بن الحجاج ١٦٣، ١٧٧ نصرانية ٤١ السيح ٦٧ النعمان بن ثابت : انظر أبو حنيفة المشارقة ١٧م نعیم بن مسعود ۱٤٦ المشبه ۱۲م، ۳۰ النمروذ بن كنعان ٧٦ ح، ٧٨ المشبهة ٣٠ح نوح عليه السلام ١٢١ مصر ۱۲م، ۱۳م، ۱۲م معاذ بن جبل رضي الله عنه ٣٩ ح « 📤 » معاوية ١٧٥ هامان ۷٦ معتزلة ۱۵۹، ۱۲۰ح، ۱۷۰ح هشام بن عروة \_ المحدث ٢١ ح، ١١٨ المعلى أحد بني تيم ٨٩ ح هدان ۸۶ح مغربي ١٧م الهند ۲۲ج، ۱۷۸ج مكة المكرمة ٩١، ١١٧ هود عليه السلام ١٢١ المناذرة ١٢٤ح هوذة بن على الحنفي ٣٨ ح المنذر بن ماء الساء ٨٩ ح «و» المنصور ١٠٨ح موسى عليه السلام ١٢٤، ١٢٤ واسط ١٧٥ح موسوعات ۲م، ۱۲م واسطى ١٧٥ ح مي ٤٣ واصل بن عطاء \_ الغزال ١٧٠ ح الميداني ١٧٦ح الوراق \_ أبو سعيد ١٠م الميني ١٢٦ح وهران ۲م، ۱۲م «ن» « ي » النابغة ٧م

\_ 757 \_

ناصر الدين الألباني ١٢٤ ح

يحيى بن معين بن عــوف الغطفــــاني

البغدادي \_ ابن معين ١٦٤، ١٦٤

اليهود ٤٩، ١٦٢، ١٨٠، ١٨١ اليهودي ١٦٢ اليهودية ٤٩ يوسف عليه السلام ١١٩، ١٢٠، ١٣٤ يونس ـ المحدث ٥٥ ح

يزيد بن عمر بن هبيرة ١٠٨ يزيد بن هارون ١٧٥ يزيد بن هارون ١٧٥ يعقوب بن السكيت ٣٩ اليامة ٣٨ ح، ٨٤ ح يمان ٢٦ ح



# ٦ ـ مسرد الكتب المذكورة في متن الكتاب

ت

تصحيف الحفاظ \_ للدارقطني .

مسند وكتاب الإمام مسلم بن الحجاج .

## ٧ ـ مسرد مراجع التحقيق

«Î»

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الخن .

إرشاد الساري .

أزهار الرياض للمقري .

أسرار البلاغة .

الاسم والمسى \_ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق .

الاشتقاق لابن دريد .

الأشموني .

إصلاح الخلل الواقع في أبيات الجمل .

الأصعيات .

الأضداد لابن الأنباري .

الأضداد للأصعى .

الأضداد لقطرب.

الاعتصام للشاطبي .

الأعلام للزركلي .

الأغاني دار الثقافة .

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن قتيبة طبعة مصر .

الأمالي لأبي على .

أمالي المرتضى .

إنباه الرواة .

الانتصار بمن عدل عن الاستبصار ـ طبعة القاهرة .

\_ 727 \_

الإنصاف في بيان سبب الاختلاف في الأحكام الفقهية ، تأليف شاه ولي الله أحمد بن عبد

الرحيم . الفاروقي الدهلوي .

الأوسط للطبراني .

الإيضاح.

« پ»

البحر المحيط لابن حيان الأندلسي .

البداية والنهاية لابن كثير.

بغية الملتس للضي .

البيان والتبيين .

« 👛 »

تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة .

تاريخ بغداد للسمعاني .

تاريخ الفكر الأندلسي .

تاريخ النقد الأدبي في الأندلس.

التبصير في الدين للاسفراييني .

التبصير في الدين للملطى .

تحرير التحبير .

تشبيهات القرآن - طبعة الكويت .

تعريفات الجرجاني .

التفسير للبخاري .

تفسير الطبري \_ تحقيق أحمد شاكر .

تفسير القرطبي .

التنبيه للبكري .

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي .

تهذيب التهذيب ،

توضيح الأفكار لحمد بن إساعيل الصنعاني .

« ج »

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .

الجامع الصحيح .

الجرح والتعديل .

جهرة أشعار العرب .

«ح»

الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة . نشره وقدم له الشيخ زاهد الكوثري ،

مصر ١٩٤٦ ، مطبوعات عزة العطار .

حسن التوسل إلى صناعة الترسل.

الحلل في شرح أبيات الجل \_ طبع القاهرة .

حلية الأولياء .

الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي.

الحيوان .

«خ»

الخزانة ـ ط بولاق .

الخصائص لابن جني .

« 🐧 »

الدرر اللوامع .

الديباج المذهب لابن فرحون ـ مصر .

ديوان ابن خفاجة .

ديوان ابن الرومي .

ديوان أبي الأسود الدؤلي .

ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبري .

ديوان أبي الطيب المتنى بشرح الواحدي .

ديوان امرئ القيس بشرح الأعلم الشنتري \_ تحقيق عمد بدر الدين النعساني \_ المكتبة

التجارية بمصر .

ديوان أوس بن حجر .

ديوان تميم .

ديوان جميل .

ديوان حسان .

ديوان ذي الرمة .

ديوان الفرزدق ،

ديوان كثير عزة ـ تحقيق الدكتور إحسان عباس .

ديوان لبيد \_ تحقيق الدكتور إحسان عباس \_ طبعة الكويت .

ديوان الماني .

ديوان النابغة \_ ط السعادة عصر .

ديوان النابغة تحقيق الدكتور شكري فيصل.

ديوان النابغة بشرح الأعلم الشنتري .

ديوان النابغة بشرح عاصم بن أيوب البطليوسي .

ديوان الهذليين .

«ر»

الرسالة للإمام الشافعي \_ تحقيق الدكتور أحمد شاكر \_ طبعة البابي الحلبي ١٩٤٠ .

رسالة الغفران.

رفع الملام عن الأعمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تبية .

«ر»

زاد المعاد لابن القيم .

زهر الآداب .

سبل السلام .

سمط اللآلي للبكري.

سنن ابن ماجة .

سنن أبي داود .

سنن البيهقى .

سنن الترمذي .

سنن الدارمي .

سنن النسائي بشرح السيوطي \_ طبعة مصطفى محمد .

السيرة لابن كثير.

السيرة \_ طبعة عبد الحيد .

### «ش»

شرح الأعلم الشنتري على ديوان زهير ـ طبعة دار المعارف .

شرح التبريزي للمفضليات .

شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيية . ط المكتب الإسلامي \_ دمشق ١٩٦٩م

شرح الحماسة للمرزوقي .

شرح ديوان الأعشى للدكتور م . محمد حسين .

شرح ديوان زهير لثعلب .

شرح سقط الزند للمعري وشيء من اللزوميات ـ طبع في القاهرة في جزأين من شرحي

التبريزي والخوارزمي .

شرح شواهد أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي .

شرح شواهد كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري .

شرح شواهد المغني .

شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف للعسكري .

شرح المختار من لزوميات أبي العلاء ـ طبع القسم الأول منه في القاهرة .

شرح الموطأ .

شعر ابن أحمر ـ جمع وتحقيق الدكتور حسين عطوان .

شعر النابغة الجعدي .

الشعر والشعراء .

« ص »

الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس.

صحيح البخاري \_ طبعة استانبول .

صحيح مسلم بشرح النووي وتحقيق عبد الباقي .

الصلة لابن بشكوال \_ مصر ١٩٥٥

« Jo »

الطبراني .

طبقات الحفاظ.

طبقات الحنابلة لابن معين .

طبقات فحول الشعراء .

« ظل »

ظهر الإسلام لأحمد أمين - طبعة ١٩٦٢م .

«ع»

العقد الفريد لابن عبد ربه .

العبدة .

العيني على هامش الخزانة .

عيون الأخبار .

«ف»

الفائق في غريب الحديث للزمخشري .

\_ 101 \_

فتح الباري .

الفتح الكبير للجلال السيوطي .

الفرق بين الحروف الخسة \_ مخطوط .

الفَرُق بين الفرق للبغدادي .

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم .

فصل المقال للأصمعي .

فضائح الباطنية .

فهرس الفهارس للكتاني .

فهرسة ابن خير الإشبيلي ـ طبعة بيروت .

«ق»

قلائد العيان لابن خاقان : مصر ١٢٨٤ .

«ك»

الكامل للمبرد.

كتاب سيبويه .

كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .

الكشاف للزمخشري .

كشف الخفاء.

كليات أبي البقاء .

الكنايات للثعالى .

كنايات الجرجاني .

« U»

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي ـ ط.١

« a »

متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار .

\_ YOY \_

المثلث في اللغة . تحقيق الداية وحمودي في جامعة وهران ـ وطبع أيضاً ببغداد .

مجاز القرآن .

الجازات النوبية ـ ط الزينبي ـ مؤسسة الحلبي .

مجالس ثعلب .

مجمع الزوائد .

المحاسن وإلأضداد للجاحظ.

محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء للأستاذ الشيخ علي الخفيف .

المحتسب لابن جني .

مختارات ابن الشجري .

مختصر صحيح مسلم .

المزهر .

مسائل في العربية.

المسائل والأجوبة ـ طبع جزء منه ببغداد نشره الدكتور إبراهيم السامرائي .

مسند الإمام أحمد ابن حنبل .

مشكل الحديث وغريبه .

المصنف في الحديث.

المطرب لابن دحية \_ مصر ١٩٥٤م .

مطلع الفوائد وجمع الفرائد لابن نباتة .

الماني الكبير .

معاهد التنصيص .

معجم الأدباء .

معجم البلدان .

معجم مااستعجم .

المغرب لابن سعيد - الطبعة الأولى .

المغني لابن هشام .

مقالات الإسلاميين للأشعري .

المقتضب للبرد.

ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل للإمام ابن حزم الظاهري ومقدمة سعيد الأفغاني له .

الملل والنحل للشهرستاني .

الموافقات للشاطبي الأندلسي .

المؤتلف والمختلف .

«ن»

نفح الطيب للقري \_ مصر . النقد الأدبي في الأندلس . النهاية لابن الأثير . النهاية في غريب الحديث .

« 📤 »

همع الهوامع .

«و»

وفيات الأعيان لابن خلكان ـ مصر ١٩٤٨ م .

## ٨ ـ مسرد الموضوعات

| المبفحة | الموضوع                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| ٥       | الكلمة الأولى                                                       |
| •       | مقدمة التحقيق                                                       |
| 70      | مقدمة المؤلف                                                        |
| 77      | ذكر الأسباب الموجبة للخلاف                                          |
|         | الباب الأول: في الخلاف العارض من جهة اشتراك الألفاظ واحتمالها       |
| 70      | للتأويلات الكثيرة                                                   |
| **      | هذا الباب ينقسم ثلاثة أقسام :                                       |
| ٣٧      | الاشتراك العارض في موضوع اللفظة المفردة نوعان                       |
| ٣٧      | الأول كالقرء                                                        |
| ٣٨      | حجة الحجازيين                                                       |
| 71      | حجة العراقيين                                                       |
| ٤١      | وقوع الأساء على المسميات في كلام العرب أربعة أقسام                  |
| ٤١      | أحدها                                                               |
| ٤١      | والآخر                                                              |
| ٤٢      | والثالث                                                             |
| ٤٢      | والرابع                                                             |
| ٤٣      | من الألفاظ المشتركة الواقعة على الشيء وضده                          |
| ٤٣      | قوله تعالى ﴿ فأصبحت كالصريم ﴾                                       |
|         | ومن هــذا النـوع قـول أبي بكر رضي الله عنــه « طــوبى لمن مـــات في |
| ٤٥      | النأنأة »                                                           |

| الصفحة | الموضوع                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦     | ومن هذا النوع قوله ﷺ « قصوا الشوارب وأعفوا اللحي »                            |
| ٤٨     | اللفظ المشترك الواقع على معان مختلفة غير متضادة                               |
|        | قوله تعـالى ﴿ إِنمَا جَزَاء الـذين يحـاربون الله ورسولـه أن يقتلوا أو         |
| ٤A     | يصلبوا ﴾                                                                      |
|        | العرب تلف الكلامين المختلفين وترمي بتفسيرهما جملة ثقـة بـأن السـامع           |
| ٤٩     | يرد إلى كل مخبر عنه مايليق به                                                 |
| ٥٢     | من هذا النوع قوله تعالى ﴿ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ﴾                  |
| ٥٣     | الاشتراك العارض من قبل اُختلاف أحوال الكلمة دون موضوع لفظها                   |
| 02_07  | مثل قوله تعالی ﴿ ولا يضار كاتب ولاشهيد ﴾                                      |
| 00     | ومثل هذا قوله تعالى ﴿ ولاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده ﴾                |
|        | الاشتراك العارض من قبل تركيب الكلام ، وبناء بعض الألفاظ على                   |
|        | بعض . منه ما يدل على معان مختلفة متضادة . ومنه ما يدل على معـان               |
| ٥٥     | مختلفة غير متضادة .                                                           |
|        | من النوع الأول قـولـه تعـالي ﴿ ومـايتلي عليكم في الكتـاب في يتـامي            |
| 00     | النساء ﴾                                                                      |
|        | من هــذا النوع قول علي رضي الله عنــه « أيهـا النــاس تزعمون أني قتلت         |
| 70     | « نائد                                                                        |
|        | ونظير هـذا الضير في احتمالــه التــأويلين معــاً قــول خــالــد بن عبــد الله |
| ٥٧     | القسري على المنبر « إن أمير المؤمنين كتب إلي »                                |
| ٥٨     | هذا النوع من الضائر كثير في الكلام                                            |
| ٥٩     | من هذا النوع من الضائر قول زهير                                               |
|        | من هـذا النــوع من الضائر قــولـــه ﷺ « إن الله تعـــالى خلــق آدم عـلى       |
| ٥٩     | صورته »                                                                       |
| ٠,     | من الضائر المشتركة قول حسان بن ثابت                                           |
|        | من هـــذا النــوع المشترك التركيب قــول الله تعـــالى ﴿ حرمت عليكم            |
|        | Y^3                                                                           |

| الصفحة | الموضوع                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 11     | أمهاتكم ﴾                                                               |
| 70     | نظيره من الشعر قوله                                                     |
| ٥٦     | وكذلك قول الآخر                                                         |
|        | التركيب الدال على معانٍ مختلفة غير متضادة قولـه تعـالى ﴿ ومـاقتلوه      |
| 7.7    | يقيناً ﴾                                                                |
|        | من هذا النوع قوله تعالى ﴿ ياأيهـا الـذين آمنوا كتب عليكم الصيــام كما   |
| 77     | كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾                                    |
| 71     | الباب الثاني: في الخلاف العارض من جهة الحقيقة والمجاز                   |
| ٧١     | ذهب قوم إلى إبطال الحجاز، وذهب آخرون إلى إثباته                         |
| ٧١     | الكلام فيه على مذهب من أثبته لأنه الصحيح                                |
| ٧١     | المجاز ثلاثة أنواع                                                      |
| ٧١     | نوع يعرض في موضوع اللفظة المفردة                                        |
| ٧١     | ونوع يعرض في أحوالها المختلفة عليها من إعراب وغيره                      |
| ٧١     | ونوع يعرض في التركيب وبناء بعض الألفاظ على بعض                          |
| YY     | مثال النوع الأول: الميزان                                               |
| ٧٣     | من ذلك السلسلة                                                          |
| ٧٥     | من هذا النوع قولهم : فلان على الجبل                                     |
| ٧٥     | وهذا كثير جداً ومنه قوله تعالى ﴿ فَأَتَى اللَّهُ بَنيانِهم من القواعد ﴾ |
| YY     | يشبه هذا المعنى الذي ذهبوا إليه قول ابن أحمر                            |
| ٧٨     | من هذا النوع قوله عز وجل ﴿ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ﴾             |
| ٨٠     | من هذا الباب قوله تعالى ﴿ يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً ﴾            |
| ٨٠     | ونحوه قولهم للمطر : سماء . وللنبت ندى . وللشحم ندى                      |
| ٨١     | ونحوه قول الراجز                                                        |
| ٨١     | ومن هذا الباب قوله ﷺ « ينزل ربنا كل ليلة إلى ساء الدنيا »               |
| ٨٢     | لهذا الحديث تأويلان . أحدهما                                            |
| (17)   | _ ۲۵۷ _ الإنصاف                                                         |

| الصفحة | الموضوع                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| ٨٤     | التأويل الثاني                                                     |
| ٨٤     | الاستعارة والجاز على أربعة أوجه :                                  |
| ٨٤     | أحدها : الإقبال على الشيء بعد الإعراض عنه . والمقاربة بعد المباعدة |
| ٨٥     | الأقسام الباقية من معنى النزول                                     |
| ٨٥     | منها مأيراد به ترتيب الأشياء ووضعها مواضعها اللائقة                |
| 7.     | ومنه قول الشاعر                                                    |
| 7.     | منها ما يراد به الإعلام والقول                                     |
| 7.8    | من هذا إنزال الوحي                                                 |
| ۲λ     | منها مايراد به الانحطاط من المرتبة والذلة                          |
| AY     | قد تستعمل العرب النزول في النَّماء والزيادة                        |
| ٨Y     | مما غلطت فيه المجسمة قوله تعالى ﴿ الله نور السموات والأرض ﴾        |
| 11     | الحقيقة والجاز العارضان من قبل أحوالها                             |
| 11     | من ذلك قولهم ( مات زيلاً )                                         |
| 11     | ومنه قوله تعالى ﴿ فإذا عزمَ الأمرُ ﴾                               |
| 44     | وتقول : أعطي ثوبً زيداً .                                          |
| 97     | نحوه قوله عز وجل ﴿ بل مكر الليل والنهار ﴾                          |
|        | المجاز والحقيقة العارضان من طريق التركيب وبناء بعض الألفاظ على     |
| 17     | بعض                                                                |
| 98     | الأمر الوارد بصيغة الخبر                                           |
| 98     | الخبر الوارد بصيغة الأمر                                           |
| 90     | الإيجاب الوارد بصيغة النفي                                         |
| 17     | النفي الوارد بصورة الإيجاب                                         |
| 11     | ورود الواجب بصورة المكن                                            |
| 99     | ورود المتنع بصورة المكن                                            |

| الصفحة | الموضوع                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ١٠٤    | ورود المدح في صورة الذم                                             |
| 1.0    | ورود الذم في صورة المدح                                             |
| 1.0    | التقليل الوارد بصورة التكثير                                        |
| 1.0    | التكثير الوارد بصورة التقليل                                        |
|        | من طريف الجاز العارض من طريق التركيب إيقاعهم أدوات المعاني          |
| ۱۰۸    | على السبب ومرادهم المسبِّب تارة                                     |
|        | وتـارة يـوقعـونهـا على المسبب ومرادهم السبب ونحـوه قـولـك: مـانفعني |
| 1.1    | کلام زید                                                            |
| 11.    | ومن هذا قول العرب                                                   |
| 11.    | ونحوه قول النابغة                                                   |
| 111    | الباب الثالث: في الخلاف العارض من جهة الإفراد والتركيب              |
| 117    | ذكر الآيات والأمثلة                                                 |
| 110    | وجه الخلاف العارض                                                   |
| 117    | وقع بين أصحاب القياس الخلاف بحسب تقدم القياس أو بحسب تأخره          |
|        | ممااختلفت فيه أقوال الفقهاء لأخذكل وإحـد منهم بحـديث مفرد اتصل      |
| 117    | به ولم يتصل به سواه                                                 |
|        | قد ترد الآية والحديث بلفـظ مشترك يحتمل تـأويلات كثيرة ثم ترد آيــة  |
|        | أخرى أو حديث آخر بتخصيص ذلك اللفظ المشترك وقصره على بعض             |
| 111    | تلك المعاني دون بعض                                                 |
|        | من هذا الباب قول سبحان وتعالى ﴿ أَن اعبدوا الله واتقوه              |
| 171    | وأطيعون که                                                          |
| 177    | كم معنيٌّ يتصرف الحياة والموت في اللسان العربي                      |
|        | الحياة والموت لفظتان مشتركتان مستعملتان في اللغة العربية على ثلاثة  |
| 177    | ۔<br>عشر وجهاً                                                      |
| ۱۲۳    | الحياة والموت المراد بهما مقارنة النفوس للأجسام ومفارقتها إياها     |
|        | W.A.                                                                |

| الصفحة | الموضوع                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ١٢٣    | الحياة والموت المراد بهما الوجود والعدم                              |
| ١٢٣    | الحياة والموت المراد بهما العز والذل والغنى والفقر                   |
| ١٢٥    | الحياة والموت المراد بهما الهدى والضلال والعلم والجهل                |
| 170    | الحياو الموت المراد بهما الحركة والسكون                              |
| 771    | الحياة والموت المراد بهما الخصب والجدب                               |
| 177    | الحياة الموت يراد بهها اليقظة والنوم                                 |
| 178    | الحياة الموت يراد بهما اشتعال النار وخمودها                          |
| 177    | الحياة والموت المراد بهما المحبة والبغضاء                            |
| 179    | الحياة والموت المراد بها الرطوبة واليبس                              |
| 171    | الحياة والموت المراد بهما الرجاء والخوف                              |
|        | قد تتولد مقالتان متضادتان كلاهما غلط وخطأ ويكون الصولب والحق         |
| 14.    | في مقالة ثالثة متوسطة بينها                                          |
|        | إذا تأملت المقالات التي شجرت بين أهمل ملتنا في الاعتقادات رأيت       |
| ١٣٠    | أكثرها على هذه الصفة                                                 |
| 171    | ذكر شيء يستدل به على غيره من هذا النوع                               |
| ١٣١    | أمر القدر والقضاء                                                    |
| 127    | وكنحو ماروي عن علي رضي الله عنه لما انصرف من صفين                    |
| 157    | الباب الرابع: في الخلاف العارض من جهة العموم والخصوص                 |
|        | هذا الباب نوعان . أحــدهمـا يعرض في موضوع اللفظــة المفردة والشــاني |
| 150    | يمرض في التركيب                                                      |
|        | الذي يعرض في موضوع اللفظة المفردة نحو ( الإنسان ) يستعمل عمومـاً     |
| 120    | وخصوصاً وأمثلة ذلك                                                   |
|        | قد يأتي من هذا الباب أشياء يتفق الجميع على عمومها أو على خصوصها      |
| 157    | وأشياء يقع فيها الخلاف                                               |
| ١٤٦    | الأمثلة على ذلك                                                      |

| الصفحة | الموضوع                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | قد يأتي من هذا الباب ماموضوعه في اللغة على العموم ثم تخصصه                                           |
| 101    | الشريعة كالمتعة .                                                                                    |
| 100    | لباب الخامس: في الخلاف العارض من جهة الرواية                                                         |
|        | ذكر العلـل التي تعرض للحـديث فتحيـل معنـاه ؛ فربمــا أوهمت فيـــه                                    |
|        | معارضة بعضه لبعض ، وربما ولدت فيه إشكالاً يحوج العلماء إلى طلب                                       |
| 104    | التأويل البعيد                                                                                       |
| 104    | الحديث المأثور تعرض له ثماني علل                                                                     |
| ١٥٨    | العلة الأولى : فساد الإسناد                                                                          |
| ١٥٨    | الإسناد يعرض له الفساد من أوجه                                                                       |
| 104    | منها الإرسال وعدم الاتصال                                                                            |
| ۱۵۸    | ومنها أن يكون بعض رواته صاحب بدعة أومتهاً بكذب إلخ<br>ومنها أن يكون بعض رواته صاحب بدعة أومتهاً بكذب |
| 1-7    | ومنه أن يحون بعض روات صاحب بدعه أو سها بعدب إلح للبخاري رحمه الله في هذا الباب غناء مشكور وسعى مبرور |
| 175    | وكذا لمسلم وابن معين                                                                                 |
| ۱٦٤    | وــــ نسم وبين تحي<br>العلة الثانية : نقل الحديث على المعنى دون لفظه بعينه                           |
| 170    | ذكر الأمثلة                                                                                          |
| 171    | من طريف الغلط الواقع في اشتراك الألفاظ                                                               |
| 14.    | العلة الثالثة : الجهل بالإعراب ومعاني كلام العرب ومجازاتها                                           |
| 171    | ذكر الأمثلة                                                                                          |
| ۱۷٤    | العلة الرابعة : التصحيف                                                                              |
| 140    | ذكر الأمثلة                                                                                          |
| 144    | العلة الخامسة : إسقاط شيء من الحديث لا يتم المعنى إلا به                                             |
| ١٧٨    | المثال على ذلك                                                                                       |
|        | العلة السادسة : أن ينقل المحـدث الحـديث ويغفل نقل السبب الموجب                                       |
| ١٧٨    | له فيعرض من ذلك إشكال في الحديث أو معارضة لحديث آخر                                                  |
| ١٧٨    | الأمثلة لذلك                                                                                         |

| الصفحة | الموضوع                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| ١٨٧    | العلة السابعة: أن يسمع الحدث بعض الحديث ويفوته سماع بعضه ، مثاله  |
| ١٨٨    | العلة الثامنة : نقل الحديث من الصحف دون لقاء الشيوخ               |
| 141    | الباب السادس: في الخلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس            |
| 198    | الخلاف العارض من هذا الباب نوعان                                  |
| 198    | أحدهما : الخلاف الواقع بين المنكرين للاجتهاد والقياس والمثبتين له |
| 198    | الثاني : خلاف يعرض بين أصحاب القياس في قياسهم                     |
| 190    | الباب السابع: في الخلاف العارض من قبل النسخ                       |
| 147    | الخلاف العارض من هذا النوع يتنوع أولاً نوعين :                    |
| 197    | أحدهما : خلاف عارض بين من أنكر النسخ وبين من أثبته                |
| 197    | والثاني : خلاف عارض بين القائلين بالنسخ وهذا النوع ثلاثة أقسام    |
| 197    | أحدها : اختلافهم في الأخبار هل يجوز فيها النسخ                    |
| 117    | الثاني : اختلافهم هل يجوز أن تنسخ السنة القرآن                    |
| 197    | الثالث : اختلافهم في أشياء من القرآن والحديث                      |
| 199    | الباب الثامن: في الخلاف العارض من قبل الإباحة                     |
| 7.1    | بيان ذلك                                                          |
|        | المسارد العامة                                                    |
| ۲۰۳    | ١ ـ مسرد الآيات                                                   |
| 717    | ٢ ـ مسرد الاحاديث النبوية                                         |
| 719    | ٣ ـ مسرد الشعر والرجز                                             |
| ۲۳۰    | ٤ _ مسرد الامثال والأقوال                                         |
| 750    | ٥ _ مسرد الأعلام والأمكنة                                         |
| 720    | ٦ ـ مسرد الكتب المذكورة في متن الكتاب                             |
| 757    | ٧ _ مسرد مراجع التحقيق                                            |
| 700    | ٨ مسرد المضمعات،                                                  |

## للمُحقّق

### في سلسلة دراسات أندلسية (\*):

- ١ تاريخ النقد الأدبي في الأندلس ـ دار الأنوار ( بيروت ـ دمشق ) ١٩٦٨ . الطبعة الثانية ـ مؤسسة الرسالة ـ دمشق ١٩٨٠ . ( نفد ) . الإصدار الثالث تحت الطبع .
- ٢ ـ المعيار في أوزان الأشعار لمحمد بن عبد الملك الشنتريني مالطبعة الأولى مدار الأنوار (بيروت مدمشق) ١٩٦٨ .

الطبعة الثانية \_ دمشق ١٩٧٠ .

الطبعة الثالثة \_ دار الملاح ١٩٨٠ \_ دمشق .

- ٣ \_ مختارات من الشعر الأندلسي \_ المكتب الإسلامي \_ دمشق ١٩٦٩ . الطبعة الثانية ١٩٧٢ \_ دمشق .
- ٤ ـ ديوان ابن خاتمة الأنصاري ـ تحقيق ـ صدر عن وزارة الثقافة بدمشق ١٩٧٢ . الطبعة الثانية ـ دار
   الحكة ـ دمشق ـ ١٩٧٩ . نفد ـ الإصدار الثالث تحت الطبع .
- ه ـ الإنصاف بذكر أسباب الخلاف لابن السيد البطليوسي تحقيق ـ نشر دار الفكر بدمشق ١٩٧٣ .
   ( الطبعة الثالثة ) .
- ٦ شرح مشكل شعر المتنبي لابن سيدة الأندلسي تحقيق نشر دار المأمون بدمشق ١٩٧٥ .
   الإصدار الثاني معد للطباعة .
- ٧ ـ ديوان أبي إسحاق الإلبيري ـ تحقيق ـ نشر مؤسسة الرسالة ( بيروت ـ دمشق ) والطبعة الثانية
   ١٩٨٢ م .
  - ٨ أعلام المغرب والأندلس مؤسسة الرسالة ١٩٧٨ . نفد الإصدار الثاني تحت الطبع .
- ٩ ـ رائق التحلية في فائق التورية لابن زرقالة ـ دار الحكمة ـ دمشق ١٩٧٩ . نفد ـ الإصدار الثاني
   تحت الطبع .
  - ١٠ \_ ديوان ابن عبد ربه \_ مؤسسة الرسالة \_ دمشق ١٩٧٨ . الطبعة الثانية دار الفكر ١٩٨٧ .
    - ١١ ـ ديوان يحيي بن حكم الغّزال ـ دمشق ١٤٠٢ ـ ١٩٨٢ .

### في سلسلة الذخائر:

- ١ \_ ابن خفاجة ( دراسة ) نشر المكتب الإسلامي ـ دمشق ١٩٧٢ . الطبعة الثانية ـ دمشق ١٩٨٢ .
- ٢ ـ أبو البقاء الرندي ( دراسة ) نشر مؤسسة الرسالة ( دمشق ـ بيروت ) ١٩٧٦ . الطبعة الشانية نشر سعد الدين . دمشق ـ بيروت ١٩٨٦ .

<sup>(4)</sup> تصدر كتب هذه السلسلة من الآن بعنوان ( المكتبة الأندلسية ) .

### في المكتبة الأندلسية:

- ١ إحكام صنعة الكلام لابن عبد الغفور الكلاعي \_ ( تحقيق ) بيروت \_ دار الثقافة ١٩٦٥ . الطبعة الثانية في عالم الكتب \_ بيروت ١٩٨٥ .
- ٢ ـ نثير فرائد الجان لابن الأحر ـ ( تحقيق نص أندلسي ) دراسة عن المؤلف وأدبه وكتابه ـ دار
   الثقافة ـ بيروت ١٩٦٦ . الطبعة الثانية في عالم الكتب ـ بيروت ١٩٨٥ .

### أعمال أخرى:

- الجان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا البغدادي تحقيق بالاشتراك نشر وزارة الأوقاف
   الكويت ١٩٦٧ نفد .
- ٢ أعلام الأدب العباسي تراجم واختيارات نشر دار الفارابي دمشق ١٩٧١ . والطبعة الشانية في
   مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٧٩ . نفد .
- ٣ ابن زيدون ( محاولة لإعادة النظر في دراسة شخصيته وشعره ) بحث قدم إلى مهرجان ابن زيدون
   في ذكراه الألفية بالرباط ( المغرب ) منهج جديد لدراسته .
  - ٤ ـ المنصف لابن وكيع التّنيسي ( تحقيق ) ـ دمشق ـ ١٩٨١ .
    - ٥ \_ تفسير ابن جزي ( تحقيق بالاشتراك ) بدئ بطباعته .
  - ٦ . بحوث في الأدب الأندلسي \_ طبع جامع دمشق \_ ١٩٨٠ . نفد .
  - ٧ ـ فروق اللغات لنور الدين بن نعمة الله الجزائري ـ بيروت ١٩٨٧ .

#### تحت الطبع :

- ـ لسان الدين بن الخطيب : في سلسلة أعلام الفكر .
- ابن أبي الخصال رئيس كتاب الأندلس في سلسلة أعلام الفكر .
- ابن زيدون : دراسة في ضوء منهج جديد . في سلسلة أعلام الفكر .
- ـ أبو إسحاق الإلبيري الأندلسي : زَاهد الأندلس الثائر . في سُلسلة أعلام الفكر .
  - ـ ابن زمرك شاعر قصر الحراء ( دراسة ) في سلسلة أعلام الفكر .
    - ـ ديوان أبي الحسن بن الجيّاب \_ تحقيق ودراسة .
      - ـ أمة قد خلت ( دراسة ) .
        - ـ ديوان ابن زيدون .
          - ـ رحلة البلوي .
- ـ جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتّاب لابن عبد الملك الشُّنتريني ( تحقيق ودراسة ) .
  - ـ ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي .
  - ـ ترسل ابن أبي الخصال الفافقي الأندلسي ـ يصدر عن دار الفكر بدمشق ١٩٨٧ .
  - الحاسة المفربية ( مختصر صفوة الأدب ) يصدر عن دار الفكر بدمشق ١٩٨٧ .

- إن اختلاف الآراء الفقهية كا يقرر الأستاذ محمد أبو زهرة رحمه الله لم يكن في ذات المدين ولا في لبّ الشريعة ، ولكنه اختلاف في فهم بعض نصوصها ، وفي تطبيق كليّاتها على الفروع ... فهو اختلاف لا يتناول الأصل ولكنه اختلاف في الفروع حيث لا يكون دليل قطعيّ حاسم .
- ويعد كتاب ( الإنصاف ) هذا لمؤلّف العلامة ابن السيد البطليوسي الأندلسي أول كتاب مستقل معروف خُصص لمعالجة موضوع الاختلاف الفقهيّ .
- وهو أهم المؤلفات التي وضعت في ( الخلاف ) من حيث عِنايته بالجوانب اللغوية والبلاغية والدّلالية ، ومن حيث الاحتجاج لها والاستشهاد عليها بالأصول العربيّة من القرآن الكريم والحديث الشريف ، وأقوال العرب وأشعارهم في دقّة وبراعة وإتقان صنعة .
  - وهو كتابٌ نفيس فريد!